

جَمْعُ وَتَرْتِيبُ عَبَدِ الرَّحَمٰنُ بُرِمِحُ مُمَّدُ بُرْقَ اللهِ « رَحَمَهُ اللهَ» وَسَاعَدَهُ أَبِنُهُ مِحْ مُمَّدَ « وَفَقَ هُ اللهَ»

المجلّراليّامِنُ

طبع بأمر خارِم (المَّكِينُ الْمُلِكُ وَلِمُ الْمُكِلِكُ فَهُ الْمُرَاكِمُ الْمُكِلِكُ مِنْ الْمُلِكُ فَيْ الْمُلِكُ فَي أَجْ زَلِ اللَّهَ مَثُوبَتَه أَجْ زَلِ اللَّهَ مَثُوبَتَه

#### طبعَت هـٰـذه الفتّــاوي في

## عَجَمَعُ لِلَافِفَةُ إِلَا لِظَبَّ اعْتِلْمُ الْمُحْتَجِفُ لَيْسَرَفِكِ

في المدينكة المنوّرة

تحب إشران

### وَزِرَةً لِلشَّيْوُونَ لِإِلْمَنْكُلَّمَيَّةً وَلِلْأَوْقَافِنْ فِلْلِّكَعُوعٌ وَلَإِلْانْشَاكِ

بالمملكة العكريكة السُّعُودية

#### 🕏 مجمع الملك فهد اطباعة المسمف الشريف ، ١٤١٥ هـ.

فهرسة مكتبة الملك فهد المطنية

ابن تيميه ، أحمد بن عبدالحليم

فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه .

۷۲ه صن ؛ ۲۷ × ۲۲ سم

ردمك ٦-.١-.٧٧-،٩٩٦ (مجتوعة)

( A E ) 997.-YV.-YA-1

۱ - الفتاوى الإسلامية ۲ - الفقه الحنبلي أ - العنوان ديوى ۲۰۸٫۶ ديوى

رقم الإيداع : ١٠٠/٢٠٠٩ ردمك : ٦-.٢-.٧٧-.٩٩٦ (مجموعة) ١-٨٤-.٧٧-.١٩١ (ج ٨ )

# القائد المالية



#### ننبيہ

من القدر أن بعض المصححين فصل خطبة المجموع منه ، وقد سلمت الكتاب الأول منه إلى الطبع مرتبا مبدوءا بأرقام من أول الخطبة إلى آخر ذلك الكتاب ، وأيضًا لا يدور في خلد ناظر إلى تلك الأرقام في مقدمة الابن وفقه الله لتلك الكتب والمجاميع المنقول منها أو المصحح عليها أن ما ليس منسوبا إليها لا يوثق به فأنا بحمد الله أخـــذت عن ثقات ونقلت من مكتباتهم وأمثالهم مما هو من نقل السلف الصالح أو منقول من كتبهم ما قد أثبتوه لشيخ الإسلام واعتنوا به واعتمدوه وأبرزوه ونقلوا منه في مؤلفاتهم وسرت على منهاجهم • ولم أضع في هـــذا المجموع إلا ما أعرفه لشيخ الإســلام ، وقد أعرضت عن نزر قليل نسب إليه كمنظومة في عقائد ، ونقل محرف لترك البداءة بقتال الكفار وقد رد عليه الشيخ سليمان ابن سعمان وأوضح تحريفاته في عدة كراريس • ورسالة حرفها أحد أعدائه فانتدب لها علماء عصره وزيفوا ما زوروه على الشيخ ولدي من رسالته عدة نسنخ مخطوطة ومطبوعة وقد صححت كثيرا من هـــذا المجموع عـــــلى مخطوط ومطبوع كما صححنا ما نقلناه من الشـــام ، وبقى بخط الشيخ مجموع ورسائل فى أثناء مجاميع أخذناها فى أفلام وبقى مسائل فى مصر وكان الكتاب جاهزا مرتبا منذ قدمت من الشام وطلب نشره منى مرارا فتأنيت به للحصول على تلك المسائل التى اطلعت عليها ، ولما التزم لى بالحصول عليها أذنت فى طبعه ، وجزى الله من سعى فى إبرازه أحسن الجزاء وصلى الله على محمد .

## بييسة إللة الخرز الرجيئ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

# قال شيغ الإسلام أحمل بن تيمية قلم الله روحة

#### فهــــل

# في «قدرة الرب» عن وجل

اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير ، كما نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة جداً . وقد بسطت الكلام في الرد على من أنكر قدرة الرب في غير موضع ، كما قد كتبناه على « الأربعين » و « المحصل» وفي شرح « الأصبانية » وغير ذلك ، وتكلمنا على ما ذكره الرازي وغيره

فى « مسألة كون الرب قادراً مختاراً » ، وما وقع فيها من التقصير الكثير ممـــا ليس هذا موضعه .

(والمقصود هنا) الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول: هنا مسائل:

( المسألة الأولى ): قد أخبر الله أنه على كل شيء قدير ، والناس في هذا على ثلاثة أقوال :

«طائفة » تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين وكذلك يدخل في المقدور ، كما قال ذلك طائفة منهم ابن حزم.

و «طائفة » تقول: هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته ؛ فإنه وإن كان شيئاً فإنه لا يدخل في المقدور كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره، وكلا القولين خطأ.

(والصواب) هو القول الثالث الذي عليه عامة النظار، وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئاً ألبتة، وإن كانوا متنازءين في المعدوم، فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الحارج. ولا يتصوره الذهن ثابتاً في الحارج؛ ولكن يقدر اجتماعها في الذهن، ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع في الحارج؛ إذ كان يمتنع تحققه في الأعيان، وتصوره في الأذهان؛ إلا على وجه التمثيل: بأن يقال: قد تجتمع

الحركة والسكون في الشيء، فهل يمكن في الخارج أن يجتمع السواد والبياض في محل واحد. كما تجتمع الحركة والسكون. فيقال: هـذا غير ممكن، فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه، وأما نفس اجتماع البياض والسواد في محل واحد فلا يمكن ولا يعقل، فليس بشيء لا في الأعيان ولا في الأذهان. فلم يدخل في قوله: ( وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ).

( المسألة الثانيـة ) : أن المعــدوم ليس بشيء فى الخـــارج عند الجمهور وهو الصواب.

وقد يطلقون أن الشيء هو الموجود . فيقال على هذا : فيلزم ألا يكون قادراً إلا على موجود ، وما لم يخلقه لا يكون قادراً [عليه] . وهذا قول بعض أهل البدع ، قالوا : لا يكون قادراً إلا على ما أراده ؛ دون ما لم يرده ، ويحكي هذا عن تلميذ النظام . والذين قالوا : إن الشيء هـ و الموجود من نظار المثبتة كالأشعري ، ومن وافقه من أتباع الأئمة : أحمد وغير أحمد ، كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وغيرها . يقولون : إنه قادر على الموجود ، فيقال : إن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية . فالآية أثبتت قدرته عـلى الموجود ، وهؤلاء قالوا : هو قادر على الموجود وهؤلاء قالوا . هو قادر على الموجود وهؤلاء قالوا : هو قادر على الموجود والمعدوم .

والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان ، ولما يتصور في الأذهان . فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب ، وإن لميكن شيئاً في الخارج. ومنه قوله: (إِنَّمَا آمْرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا آن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ) ولفظ الشيء في الآية بتناول هذا وهذا. فهوعلى كل شيء ماوجد وكل ماتصوره الذهن موجوداً ، إن تصور أن يكون موجوداً قدير ؛ لا يستثنى من ذلك شيء ، ولا يزاد عليه شيء كما قال تعالى : ( بَلَيْ قَدِرِينَ عَلَى آن شُوّى بَنَانَهُ ) شيء ، ولا يزاد عليه شيء كما قال تعالى : ( بَلَيْ قَدِرِينَ عَلَى آنَ شُوّى بَنَانَهُ ) وقال : ( قُلْهُو ٱلْقَادِرُ عَلَى آنَ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ آوَمِن تَحَقِّ آرَجُلِكُمْ ) وقال : ( قُلْهُو ٱلْقَادِلُ عَن آنَهُ اللهُ عليه وسلم «أعوذ وقد ثبت في الصحيحين : أنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم «أعوذ بوجهك » فلما نزل : ( أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ) الآبة قال : «ها تان أهون » فهو قادر على الأولتين وإن لم يفعلها وقال : ( وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا مَا يُقِدَرِ فَاَسَكَنَهُ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى نَالَةُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّا وَقَالَ : ( وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا مَا يُقِدَرِ فَاَسَكَنَهُ فِى ٱلأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَالْ : ( وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا مَا يُقِدَرِ فَاَسَكَنَهُ فِى ٱلأَرْضَ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُونَا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَى السَّمَاءِ مَا مُؤْلِقِهُ وَالْمُ وَلَا وَالْ : ( وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءُ مَا مُؤْلِق اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَلْهُ وَلَالَوْلُونَ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَلْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمَاءُ وَلَا اللهُ الل

قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشاً ، وتملك مواشيكم ، وتخرب أراضيكم . ومعلوم أنه لم يذهب به ، وهذا كقوله: ( أَفَرَءَ يَتُمُ اللّهَاءَ اللّذِى تَشْرَيُونَ ) إلى قوله: ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَكُمُ أَنَكُمُ تُكذّبُونَ ) وهذا يدل على أنه قادر على ما لا يفعله . فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجا وهو لم يفعله ، ومثل هذا: ( وَلَوْشِئْنَ الْأَنْيِنَاكُلُّ نَفْسٍ هُدَالهَا ) . ( وَلَوْشَاءَ اللّهُ مَا القَّهُ مَا القَّهُ مَا القَّهُ مَا القَّهُ مَا الله أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها ، فلو لم يكن قادراً عليها لكان إذا شاءها لم يكن فعلها .

( المسألة الثالثة ): أنه على كل شيء قدير، فيدخل في ذلك

أفعال العباد وغير أفعال العباد . وأكثر المعتزلة يقولون : إن أفعال العبد غير مقدورة .

(المسألة الرابعة): أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه، وقد نطقت النصوص بهذا، وهذا كقوله تعالى: (أوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُم ) (اللَّسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَىٓ أَن يُحُتِى اللَّوْقَ ) ؟ (ا بَلَى قَدِدِينَ عَلَى أَن شُوِّى بَنَانَهُ وَاظارُه كثيرة.

والقدرة على الأعيان حاءت في مثل قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ ﴿ أَيُحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ ) وحاءت منصوصاً عليها في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله: ( فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ) فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم ، وهذا نص في قدرته على الأعيان المفعولة ، وقوله: ﴿ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهُم بِعِبَّادٍ) و (لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ) ونحو ذلك. وهو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر ، وذلك يستلزم قدرته عليهم ، وقوله : ( فَظُنَّ أَنلَّن نَّقَدِرَعَلَيْهِ) - على قول الحسن وغيره من السلف ممن جعله من القدرة \_دليل على أن الله قادر عليه وعلى أمثاله، وكذلك قول الموصى لأهله: « لئن قدر الله على ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين، . فلما حرقوم أعاده الله تعالى وقال له: « ما حملك على ما صنعت قال: خشيتك يارب! فغفر له ». وهوكان مخطئاً في قوله لئن قدر الله على ليعذبني كما يدل عليــه الحديث، وإن الله

قــدر عليه لكـن لخشيته وإيمــانه غفـر الله له هــذا الجهــل والخطأ الذي وقــع منه.

وقد يستدل بقوله: ( أَلَوْ غَلْقَكُم مِن مَآوِمَهِينِ ) إلى قوله ؛ ( فَيْعُمَ الْفَادِرَةِ ) على قول من جعله من القدرة ، فإنه يتناول القدرة على المخلوقين وإن كان سبحانه قادراً أيضاً على خلقه، فالقدرة على خلقه قدرة عليه ، والقدرة عليه قدرة على خلقه، وجاء أيضاً الحديث منصوصاً في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأ بي مسعود لما رآه بضرب عبده « لله أقدر عليك منك على هذا ». فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد ، وأنه أقدر عليه منه على عبده ، وفيه إثبات قدرة العبد .

وقد تنازع الناس في «قدرة الرب والعبد» فقالت طائفة : كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل ، ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال ، وبه نطق الكتاب والسنة، وهو أن كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين له ، وقد تبين بعض ما دل على ذلك في قدرة الرب . وأما قدرة العبد: فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة ، وهذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة ، مثل قوله : (فَانَقُوا الله مَا الشَّعَلَمُ مُن الْمَون للعبد قدرة ، مثل قوله : (فَانَقُوا الله مَا الشَّعَلَمُ مُن الله عليه بِاللهِ لَو النبي على الله عليه بالله والم : « صل قامًا ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنبك » . وسلم : « صل قامًا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك » .

وأما المبابن لمحل القدرة ، فمثل قوله : ( وَعَدَكُمُ اللّهُ مَعَانِمَكَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا) إلى ( فَدِيرًا ). فدل على أنهم قدروا على الأول ، وهذه يمكن أن يقدروا عليها وقتاً آخر . وهذهقدرة على الأعيان. وقوله : ( وَعَدَوْاعُلَ مَرْدِقَدِرِينَ ) إلى قوله ( عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِلنَا خَيْرًا مِنْهَا ) الآية . قال أبو الفرج : وفي قوله قادرين ثلاثة أقوال .

(أحدها):قادرين على جنتهم عند أنفسهم ، قاله قتادة . قلت : وهو قول مجاهد وقتادة . رواه ابن أبى حاتم عنها ، قال مجاهد :قادرين في أنفسهم ،وهذا الذي ذكره البغوي : قادرين عند أنفسهم على جنتهم . و ثمارها لا يحول بينهم وبينها أحد ، وعن قتادة قال : غدا القوم وهم يحدون إلى جنتهم . قادرين على ذلك في أنفسهم .

قال أبو الفرج : و ( الثانى ) : قادرين على المساكين ، قاله الشعبي: أي على منعهم ، وقيل : على إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء ، والله أعلم .

و ( الثالث ) : غدوا وهم قادرون. أي واجدون ، قاله ابن قتيبة .

قلت: الآية وصفتهم بأنهم غدواعلى حردقادرين ، فالحردير جع إلى القصد ، فغدوا بإرادة جازمة وقدرة ، ولكن الله أعجزهم ، وقول من قال : قادرين عند أنفسهم : أي ظنوا أن الأمريبقي كما كان ، ولو كان كذلك لتمت قدرتهم ، لكن سلبوا القدرة بإهلاك جنتهم . قال البغوي: الحرد في اللغة بكون بمغى القصد والمنع والغضب. قال الحسن وقتادة وأبو العالية: على جد وجهد، وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة: على أمر مجتمع قد أسسوه بينهم. قال: وهذا على معنى القصد؛ لأن القاصد إلى الشيء جاد مجمع على الأمر، وقال أبو عبيدة والقتيبي: غدوا من أنفسهم على حرد: على منع المساكين؛ يقول: حاردت السنة إذا لم يكن لها مطر، وحاردت الناقة على إذا لم يكن لها لبن؛ وقال الشعبي وسفيان: على حنق وغضب من المساكين، وفي تفسير الوالبي: عن ابن عباس على قدرة.

قلت: الحرد فيه معنى العزم الشديد؛ فإن هذا اللفظ بقتضى هذا ،وحرد السنة والناقة لما فيه من معنى الشدة ، وكذلك الحنق والغضب فيه شدة ؛ فكان لهم عزم شديد على أخذها ، وعلى حرمان المساكين ، وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم وما يمنعهم ، لكن جاءها أمر من الساء فأبطل ذلك كله ، وقيل الحرد هو الغيظ والغضب والله أعلى .

من الإهلاك، وهؤلاء لم يكونوا ذهبوا ليحصدوا بل سلبوا القدرة عليها وهي القدرة التامة \_ فانتفت لانتفاء المحل القابل ؛ لا لضعف من الفاعل ، وفى تلك قال : ( عَلَى حَرْدِقَدِرِنَ ) ولم بقل قادرين عند أنفسهم ، فإن كان كما قاله من قال عند أنفسهم فالمعنى واحد ، وإن أريد بكونهم قادرين أي ليس فى أنفسهم ما ينافى القدرة : كالمرض والضعف ولكن بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد والرزق ولاشىء عنده .

وقوله تعالى: ( مَّشَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ الشَّتَدَّتَ بِدِ الرِّبِحُ فَى يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُو الضَّلَ اللَّالِمِيدُ ) فهم في هذه الحال لا يقدرون مما كسبوا على شيء ؛ فدل على أنهم في غير هذا يقدرون على ماكسبوا ، وكذلك غيره يقدر على ماكسب، فالمراد بالمكسوب المال المكسوب.

وقوله تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَآيَةُ بِرُعَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَ هُ مِنَا وَرِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا ) فلما ذكر في المملوك أنه لا بقدر على على شيء ، ومقصوده أن الآخر ليس كذلك ، بل هو قادر على ما لا بقدر عليه هذا ، وهو إثبات الرزق الحسن مقدوراً لصاحبه ، وصاحبه قادر عليه ، وبهذا بنطق عامة العقلاء يقولون: فلان يقدر على كذا وكذا ، وفلان يقدر على كذا وكذا ، ومقدرة هذا دون مقدرة هذا .

ومما ببين ذلك: أن الملك نائب العباد على ما ملكهم الله إياه والملك مستازم للقدرة فلا يكون مالكا إلا من هو قادر على التصرف بنفسه ، أو بوليه أو وكيله ، والعقد والمنقول مملوك لمالكه ، فدل على أنه مقدور له ، وقد قال موسى: ( رَبِّ إِنِي لاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ) لما كان قادرا على التصرف في أخيه ؛ لطاعته له جعل ذلك ملكا له ، وقال تعالى: ( فَهُم لَهَا مَالِكُونَ ) وقال تعالى: ( وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلّذِي سَخَرَلْنَاهَا الله المناقق الله ، فهو معنى قوله: ( فَهُم مَا له على أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما سخرها لهم ، فهو معنى قوله: ( فَهُم فَدل على أنهم له و نقبوا ذلك لكانوا قد استطاعوا النقب ، والنقب ليس هو فدل على أنهم لو نقبوا ذلك لكانوا قد استطاعوا النقب ، والنقب ليس هو حركة أيديهم ، بل هو جعل الشيء منقوباً ، فدل على أن ذلك النقب مقدور للعباد .

وأيضاً فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم، وما كان مصنوعا لهم فهو مقدور بالضرورة والاتفاق، والمنازع يقول: ليس شيء خارجا عن محل قدر تهم مصنوعا لهم، وهذا خلاف القرآن قال تعالى لنوح: ( وَأَصَنَعُ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيِّنَا) وقال (وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلْكَ) وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة لبني آدم، وجعلها من آياته، فقال: ( وَءَايَةٌ لَمُّمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ فِي ٱلْفُلْكِ مَصنوعة لبني آدم، وجعلها من آياته، فقال: ( وَءَايَةٌ لَمُّمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ فِي ٱلْفُلْكِ الْمُرْمِنِ ) ( سَخَرَلَكُمُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلفُلْكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ) ( وَجَعَلَ لَكُمْرِ مِنَ الْفُلْكِ وَاللَّهُ خُلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ) وقال: ( أَتَعَبُدُونَ مَا انَنْحِتُونَ \* وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ )

فِعل الأصنام منحوت معمولة لهم، وأخبر أنه خالقهم، وخالق معمولهم فإن «ما» ههنا: بمعنى الذي، والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام، وإذا كان خالقا للمعمول وفيه أثر الفعل، دل على أنه خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال: إن «ما» مصدرية فضعيف جداً.

وقال تعالى: (وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ) و إِنما دمر ما بنوه وعرشوه ، فأما الأعراض التى قامت بهم فتلك فنيت قبل أن يغرقوا ، وقوله: (وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ) دليل على أن العروش مفعول لهم ، هم فعلوا العرش الذي فيه ، وهو التأليف ، ومثل قوله : (أَتَبْنُونَ بِكُلِّرِيعِ اَيَةً تَعَبَّثُونَ ) وكذلك قوله : (وَتَنْحِتُونَ مِنَ اللّهِي هُ بنوه ، حيث قال : (أَتَبْنُونَ ) وكذلك قوله : (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِمَالِ بُيُوتًا ) هو كقوله : (وَتَنْحِتُونَ مَنَ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهِ عَلَى أَنْهُم جابوا الصخر : أي قطعوه .

ومنه قوله تعالى: ( فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشَهُو ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ) فأم بقتلهم، والأمر إنما يكون بمقدور العبد، فدل على أن القتل مقدور له، وهو الفعل الذي يفعله فى الشخص فيموت، وهـو مثل الذبح ومنه قوله: ( إِلَّا مَاذَكَيْنُمُ ) وقوله: ( لَانَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ ) وقوله: ( وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَافَنَلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ ) يدل على أن الصيد مقتول للآدمي الذي قتله، بخلاف قوله: ( فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِمَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ ) فإنـه مثل قوله: ( وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكُرَ اللّهَرَمَىٰ) فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم، مثل إزال الملائكة ، وإلقاء الرعب في قلوبهم ، وكذلك الرميلم بكن فى قدرته ، أن التراب بصيب أعينهم كلهم ، ويرعب قلوبهم ، فالرمي الذي جعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله عنه .

قال أبو عبيد: ماظفرت أنت ولا أصبت ، ولكن الله ظفرك وأبدك. وقال الزجاج: مابلغ رميك كفاً من تراب ، أو حصى أن يملأ عيون ذلك الجيش الكثير ، إنما الله تولى ذلك . وذكر ابن الأنباري: مارميت قلوبهم بالرعب ، إذ رميت وجوههم بالتراب . ولهذا كان هذا أمراً خارجا عن مقدوره ، فكان من آيات نبوته .

وقيل بل الرب تعالى لايقدر إلا على المخلوق المنفصل لايقوم به فعل يقدر عليه ، والعبد لايقدر إلا على مايقوم بذاته ، لايقدر على شيء منفصل عنه ، وهذا قول الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة : كالقاضي أبى يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني ، وغيره .

وقيل: إن العبد يقدر على هذا وهذا ، والرب لايقدر إلا على المنفصل وهو قول المعتزلة ، وقيل إن كليها يقدر على مايقوم به دون المنفصل ، وما علمت أحداً قال: كلاها يقدر على المنفصل دون المتصل .

( المسألة الخامسة ): أن القدرة هي قدرته على الفعل ، والفعل « نوعان »:

لازم، ومتعد، و « النوعان » فى قوله : ( هُوَالَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَنَامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ) فالاستواء والإنيان والحجيء والنزول ونحو ذلك أفعال لازمة ، لاتتعدى إلى مفعول ؛ بلهي قائمة بالفاعل ، والخلقو الرزق والإمانة والإحياء ، والإعطاء والمنع ، والهدى والنصر ، والتنزيل ونحو ذلك ، تتعدى إلى مفعول .

والناس في هذين النوعين على « ثلاثة أقوال » :

منهم من لايثبت فعلا قائمًا بالفاعل ، لا لازما ولا متعديًا أما اللازم فهو عنده منتف ، وأما المتعدي : كالخلق ، فيقول : الخلق هو المخلوق ، أو معنى غير المخلوق،وهذا قول الجهمية والمعتزلة ، ومن اتبعهم كالأشعرى ومتبعيه ، وهذا أول قولي القاضي أبى يعلى ، وقول ابن عقيل .

وكثير من المعتزلة يقولون: الخلق هو المخلوق، وآخرون يقولون: هو غيره، لكن يقولون: بأن الخلق له خلق آخر، كما يقوله معمر بن عباد؛ ويسمون أصحاب المعاني المتسلسلة. ومنهم من يقول: الخلق هو نفس الإرادة، كما يقوله من يقول من يقول من يقول من بعض المعتزلة من أهل البصرة.

و « القول الثاني » : أن الفعل المتعدي قائم بنفسه دون اللازم فيقولون : الحلق قائم بنفسه ليس هو المخلوق . وهم على قولين .

منهم من جعل ذلك الفعل حادثاً ، ومنهم من يجعله قديماً فيقول التخليق والتكوين قديم أزلي .

وهؤلاء منهم من يجعل عين التخليق شيئاً واحداً هو قديم، والمخلوقين مادته ؛ ولكنه قديم أزلي، ولا يثبتون نزولاً قائماً بنفسه ، ولا استواء ؛ لأنهذه حوادث وهذا قول الحكلابية الذين يقولون : فعله قديم مثل كلامه ، كما قال أصحاب ابن خزيمة ، وهو قول كثير من الحنفية والحنبلية والمالكية والشافعية ، ومنهم من يجعل القديم هو النوع وأفراده حادثة ، فعلى هذا القول يكون الفعل نفسه مقدوراً ، وأما على قول من يجعله شيئاً معيناً فهؤلاء إن قالوا قديم تناقضوا ولزمهم أن يكون القديم المعين مقدوراً ، وإن قالوا هو غير مقدور ، تناقضوا ؛ لأن الفعل يجب أن يكون مقدوراً والله أعلى .

و (القول الثالث) إثبات الفعلين: اللازم والمتعدى كما دل عليه القرآن، فنقول: إنه كما أخبر عن نفسه: أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهو قول السلف وأئمة السنة، وهو قول من يقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية \_ كأصحاب أبى معاذ وزهير البابى وداود بن على ؛ والكرامية وغيره من الطوائف، وإن كانت الكرامية يقولون بأن النزول والإتيان أفعال تقوم به \_ وهؤلاء يقولون: يقدر على أن بأتى و يجيء وينزل ويستوى، ونحو ذلك من الأفعال، كما أخبر عن نفسه، وهذا هو الحكال.

وقد صرح أثمة هذا القول بأنه « بتحرك » كاذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة والجماعة ، وسمى منهم : أحمد بن حنبل ؛ وسعيد بن منصور ، وإسحاق بن إبراهيم ، وغيره . وكذلك ذكره عثمان بن سعيدالدارمي عن أهل السنة ، وجعل نفي الحركة عن الله عن وجل من أقوال الجهمية التي أنكرها السلف ، وقال: كل حي متحرك وما لا يتحرك فليس بحي ، وقال بعضهم : إذا قال لك الجهمي : أنا كافر برب بتحرك . فقل : أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء .

وهؤلاء بقولون من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة لهفقدجعله دون الجماد، فإن الجماد وإن كان لا يتحرك بنفسه فهو بقبل الحركة في الجملة. وهؤلاء يقولون: إنه تعالى لا يقبل ذلك بوجه ولا تمكنه الحركة، والحركة والفعل صفة كال ، كالعلم والقدرة والإرادة. فالذين ينفون تلك الصفات سلبوه صفات الكال ؛ فكذلك هؤلاء الكلابية.

وأولئك «نفاة الصفات » إذا قيل لهم: لو لم يكن حياً عليماً سميعاً بصيراً متكلماً: للزم أن يكون ميتاً عليهاً واصم واعمى والخرس وهذه نقائص بجب تنزيهه عنها ، فإنه سبحانه قد خلق من هو حي سميع بصير متكلم عالم ، قادر متحرك ؛ فهو أولى بأن يكون كذلك ؛ فإن كل كمال في المخلوق المعلول فهو من كمال الخالق الذي يسمونه علة فاعلية .

و (أيضاً) فالقديم الواجب بنفسه أكمل من المحدث فيمتنع أن يختص الناقص بالكال. قالوا: وأما الجماد فلا يسمى حياً ولا ميتاً وقد ذكرنا في غير موضع الجواب عن هذه بأجوبة:

(أحدها) أن قولهم: إن الجماد لا يسمى حياً ، وإنما يسمى ميتاً ما كان قابلاً للحياة: هو اصطلاح . وإلا فالقرآن قد سمى الجماد ميتاً في غير موضع كقوله تعالى: ( وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* أَمُونَ عَنْرُ أَخْيَ اللَّهِ عَلَيْ وَمَايَشُعُرُونَ ) الآية. فسمى الأصنام أمواتاً وهي حجارة ، وقال: ( وَءَايَةٌ لَمُنْ أَلْرَنُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا ) .

(الوجه الثانى): لا نسلم امتناع قبول هذه الحياة ، بل الرب تعالى قد جعل الجمادات قابلة للحياة ، ولا يمتنع قبولها لها ، فإن الله تعالى قد جعل عصى موسى حية تسعى ، فدل على أن الخشب يمكن أن يكون حيواناً ، وموسى لما اغتسل جعل ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه ، وقد أحيا الله الحوت المشوي الذي كان معه ومع فتاه ، وقد سبح الحصى والطعام \_ سبح وهو يؤكل \_وكان حجر بسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وحن الجذع ، والجبال سبحت مع داود ، ونظائر هذا كثيرة ؛ وقد قال تعالى ( وَإِن مِّن شَيْءً إِلَّا يُسُيِّحُ بِمُدِهِ ).

( الوجه الثالث ) أن يقال : هب أنه لا يوصف بالموت إلا ما قبل الحياة ، فعلوم أن ما قبل الحياة أكمل ممن لا يقبلها ؛ فالجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح أكمل من الحجر ، وقد قال نعالى: ( وَكُنتُمْ آمُوَنَا فَأَخَيَكُمْ ) فالجنين عكن أن يصير حياً في العادة ، ناطقاً نطقاً يسمعه الإنسان الساع المعتاد ، فهو أكمل من الحجر والتراب.

و (أيضاً) فيقال لهم: رب العالمين إما أن يقبل الانصاف بالحياة والعلم ونحو ذلك. وإما أن لايقبل، فإن لم يقبل ذلك ولم يتصف به كان دون الأعمى الأصم الأبكم؛ وإن قبلها ولم يتصف بها كان ما يتصف بها أكمل منه؛ فجعلوه دون الإنسان والبهائم، وهكذا يقال لهم فى أنواع الفعل القائم به: كالإتيان؛ والجيء؛ والنزول؛ وجنس الحركة، إما أن يقبل ذلك وإما أن لايقبله؛ فإن لم يقبله كانت الأجسام التى تقبل الحركة ولم تتحرك أكمل منه؛ وإن قبل ذلك ولم يفعله كان ما يتحرك أكمل منه؛ فإن الحركة كال المتحرك، ومعلوم أن يفعله كان ما يتحرك أكمل منه؛ فإن الحركة كال المتحرك، ومعلوم أن من يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل ممن لا يمكنه التحرك وما يقبل الحركة أكمل من لا يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل ممن لا يمكنه التحرك وما يقبل الحركة أكمل من لايقبلها.

والنفاة عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منها ، ويلزم وجود حوادث لا تتناهى ؛ ثم ادعوا نفي ذلك وفي نفيه نقائص لا تتناهى ، والمثبتون لذلك يقولون : هذا هو الكال ؛ كما قال السلف : لم يزل الله متكلماً إذا شاء، كما قال ذلك ابن المبارك ، وأحمد بن حبل وغيرها ؛ وذكر البخارى عن نعيم بن حماد أنه قال : الحي هو الفعال ، وما ليس بفعال فليس بحي . وقد عرف

بطلان قول الجهمية وغيرهم بامتناع دوام الفعل والحوادث كما قد بسط في غير هذا الموضع.

والمقصود ههنا: إن هؤلاء لا يجعلونه قادراً على هذه الأفعال، وهي أصل الفعل، فلا يكون على شيء قدير \_ على قولهم \_ بل ولا على شيء وقد قال: ( وَمَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّقَدُرِهِ ): قال ابن عباس \_ فى رواية الوالبي عنه: هذه فى الكفار، فأما من آمن إن الله على كل شيء قدير \_ فقد قدر الله حتى قدره.

وذكروا في قوله: ( مَاقَكَدُرُواْ اللهَ حَقَّ قَكْدِهِ ) ماعرفوه حق معرفته ، وما عظموه حق عظمته ، وما وصفوه حق صفته ، وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة مواضع: في الرد على المعطلة ، وعلى المشركين ، وعلى من أنكر إنزال شيء على البشر ، فقال في الأنعام: ( وَمَاقَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ الْإِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْء على البشر ، فقال في الأنعام: ( وَمَاقَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ الْإِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن مُونِ اللهِ ) مِن شَيْء ) وقال في الحبج: ( إِنَ اللّهَ اللّهَ عَلَى مِن دُونِ اللهِ ) لللهِ قوله تعالى ماقكرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ لَهُ مَوْنَ مَا لُويَكُنَ وقال في الزمر: ( وَمَاقَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ لَهُ مُنْ مِنْ مُلْوِيَكُ عَزِيدٌ ) وقال في الزمر: ( وَمَاقَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ لَهُ مُنْ مِنْ مُلُويَكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود: « إن حبراً من اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد! إن الله يوم القيامة يجعل السموات على

إصبع والأرض على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملكقال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقاً لقول الحبر، ثم قرأ: (وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) الآية وفي الصحيحين أيضاعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة. ويطوي السماء بيمينه ، ثم يقول: أنا الملك ، أين ملوك الأرض ؟ ثم يقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون ؟» وكذلـك في الصحيحين من حديث ابن عمر «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمني ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون ؟» وفي لفظ لمسلم قال : «يأخذ الجبار تباركوتعالى سمواته وأرضه بيديه جميعاً ، فجعل يقبضها ويبسطها ، ثم يقــول : أنا الملك ، أنا الجبار ، وأنا الملك ، أبن الجبارون ؟! وأبن المتكبرون؟! ويميل رسول الله صلى الله عليــه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر بتحرك من أسفل شيء منه حتى أنى لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ».

وفى السنن عن عوف بن مالك الأشجعى قال: «قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ؛ قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؛ ثم يسجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده: مثل ذلك ثم قام فقرأ: بآل عمران؛ ثم قرأ سورة » رواه أبو داود والنسائى والترمذي في الشائل. فقال في هذا الحديث: «سبحان ذي

الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » وهذه الأربعة نوزع الرب فيها : كما قال : «أين الملوك؟! أين الجبارون؟! اين المتكبرون؟! » وقال عن وجل : « العظمة إزارى ؛ والكبرياء ردائى ؛ فمن نازعني واحداً منها عذبته » .

ونفاة الصفات ماقدروا الله حق قدره؛ فإنه عنده لا يمسك شيئاً؛ ولا يقبضه؛ ولا يطويه؛ بل كل ذلك ممتنع عليه؛ ولا يقدر على شيء من ذلك؛ وهم أيضاً في الحقيقة بقولون: ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين:

(أحدها): أن الإزال إنما يكون من علو؛ والله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم بنزل منه شيء. وقد قال تعالى: ( وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ فلم بنزل منه شيء. وقد قال تعالى: ( وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَيعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مُنَزَّلُ مُنَزَّلُ مُنَزَّلُ مُنَزَّلِكَ مِنَ الله الْعَزِيزِ الْخَكِيمِ ) إلى غير ذلك، وقوطم: إنه خلقه في مخلوق، وزل منه باطل؛ لأنه قال: ( مُنَزَّلُ مِن رَبِكَ ) ولم يجيء هذا في غير القرآن؛ والحديد ذكر أنه أزله مطلقاً، ولم يقل منه، وهو منزل من الحبال، والمطر أزل من الساء والمراد أنه أزله من السحاب، وهو المزن كما ذكر ذلك في قوله: ( ءَأَنتُمُ أَنزَلُتُمُوهُ مِنَ المُرْنِ ).

و (الثانى): أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له وكلاما له، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل؛ ولأن الله لا يتصف بالمخلوقات، ولو اتصف بذلك لا تصف بأنه مصوت إذا خلق الأصوات، ومتحرك إذا خلق الحركات في غيره، إلى غير ذلك. إلى أن قال: فقد نبين أن الجهمية ما قدروا

الله حق قدره ، وأنهم داخلون في هذه الآية ، وأنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل ولا على الكلام بمشيئته ، ولا على نزوله ، وعلى إنزاله منه شيئاً ، فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله ، وأنه على كل شيء قدير ، وإذا لم يكن قديراً لم يكن قديراً لم يكن قديراً لم يكن قوله : (ضَعُفَ لم يكن قوله : (ضَعُفَ الطَّالِالِ وَالْمَطْلُولِ \* مَاقَكَدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِي عَزِيرً ) .

فهم ينفون حقيقة قدرته في الأزل، وحقيقة قولهم: أنه صار قادراً بعد أن لم يكن، والقدرة التي يثبتونها لاحقيقة لها.

وهذا أصل مهم، من تصوره عرف حقيقة الأقوال الباطلة، وما يلزمها من اللوازم، وعرف الحق الذي دل عليه صحيح المنقول، وصربح المعقول، لاسيا في هذه الأصول التي هي أصول كل الأصول، والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول، وقد تبين أنه كلما تحققت الحقائق وأعطي النظر والاستدلال حقه من التهام كان ما دل عليه القرآن هو الحق، وهو الموافق المعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولا، وهو مشتبه مختلط، كما قال مجاهد في قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّ قُوادِينَهُمْ وَكَانُواشِيَعًا ) قال: هم أهل البدع والشبهات، فهم في أمور مبتدعة في الشرع، مشتبهة في العقل.

والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل، فإن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه ، وأنه تنزيل منه وأنه كلامه وأنه قوله وأنه كفر من قال إنه قول البشر وأخبر: أنه قول رسول كريم من الملائكة ورسول كريم

من البشر ، والرسول بتضمن المرسل، فبين أن كلا من الرسولين بلغه، لم يحدث هو منه شيئاً ، وأخبر أنه جعله قرآناً عربيا ، وقال : عما ينزل منه جديداً بعد نزول غيره قديما : ( مَايَأْنِيهِم مِن ذِكْرِمِن رَّبِهِم مُحُدثٍ ) وأخبر أن للكلام المعين وقتا معينا كما قال تعالى: ( فَلَمَّا أَنْهَانُودِي يَنمُوسَينَ ) وقال : ( وَلَقَدُ خَلَقْنَكُمُ مُّمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ السَّجُدُوا لِآدِمَ ) .

والذين قالوا: إنه «مخلوق» ليس معهم حجة إلا ما يدل على أنه نكلم عشيئته وقدرته وهذا حق لكن ضموا إلى ذلك أن ما كان بمشيئته لا يقوم بذاته. فغلطوا ولبسوا الحق بالباطل، فضموا ما نطق به القرآن الموافق للشرع والعقل إلى ما أحدثوه من البدع والشبهات.

وكذلك الذين قالوا: إنه « قديم » ليس معهم إلا ما يدل على أنه قائم بذاته ، لكن ضموا إلى ذلك أن مايقوم بذاته لايكون بمشيئته وقدرته فأخطأوا في ذلك ولبسوا الحق بالباطل ، وأولئك فسروا قوله: ( جَعَلَنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا ) بأنه جعله بائنا عنه مخلوقا، وقالوا: جعل - بمعنى خلق - وهؤلاء قالوا: جعلناه سميناه كافى قوله: ( وَجَعَلُوا الْمَلَيْمِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمْ يَنِ إِنَاثًا) وهذا إنما يقال: فيمن اعتقد فى الشيء صفة حقا أو باطلا إذا كانت الصفة خفية فيقال: أخبر عنه بكذا وكون القرآن عربياً أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربياً بهذا الاعتبار ، والرب تعالى اختص بجعله عربيا فانه بأنه عربي فقد جعله عربياً بهذا الاعتبار ، والرب تعالى اختص بجعله عربيا فانه بأنه عربي فقد جعله عربياً بهذا الاعتبار ، والرب تعالى اختص بجعله عربيا فانه

هو الذى تكلم بهوأزله. فجعله قرآناع بيابفعل قام بنفسه وهو تكلم به، واختاره لأن يتكلم به عربيا \_ عن غير ذلك من الألسنة \_ باللسان العربي وأنزله به .

ولهذا قال أحمد: الجعل من الله قديكون خلقاو قديكون غير خلق؛ فالجعل فعل، والفعل قد يكون الفعل الإزما والفعل قد يكون الفعل الإزما وإن كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قائما بالفعل: مثل التكلم؛ فإن التكلم فعل بقوم بالمتكلم والكلام نفسه قائم بالمتكلم؛ فهو سبحانه جعله قرآنا عربيا فالجعل قائم به والقرآن العربي قائم به فان «الكلام» بتضمن شيئين :

يتضمن فعلا: هو التكلم،والحروف المنظومة والأصوات الحاصلة بذلك الفعل. ولهذا يجعل القول تارة نوعا من الفعل،وتارة قسيما للفعل، كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع. والله أعلم.

وقد ذكرت في غير هذا الموضع أنه ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على باطل إلا وذلك الدليل إذا أعطى حقه وميز ما يدل عليه مما لا يدل تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به ؛ وأنه دليل لأهل الحق وأن الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها إلا حقا والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضاً .

(المسألة السادسة): دوام كونه قادراً في الأزل والأبد فإنه قادر ولا

يزال قادراً على ما يشاؤه بمشيئته ، فلم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء ، وهذا قول السلف والأئمة كابن المبارك وأحمد .

إلى أن قال: وفى صحيح البخاري تعليقاً عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس عن قوله: ( وَكَانَ اللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا) ( وَكَانَ اللَّهُ عَنِ بِزًا حَكِيمًا) سأل ابن عباس قوله: ( و كان ( و كَانَ الله ) الله كان فضى ، فقال ابن عباس قوله: ( و كان الله ) فإنه يجل نفسه عن ذلك ، وسمى نفسه بذلك لم يجله أحد غيره، و كان أي لم يزل كذلك. رواه عبد بن حميد فى تفسيره مسنداً موصولاً غيره، و كان أي لم يزل كذلك. رواه عبد بن حميد فى تفسيره مسنداً موصولاً ورواه ابن المنذر أيضاً فى تفسيره ، وهذا لفظ رواية عبد .

والمقصود هذا التنبيه على تنازع الناس في « مسألة القدرة » . وفي الحقيقة أنه من لم يقل بقول السلف فإنه لايثبت لله قدرة ، ولا يثبته قادراً فالجهمية ومن اتبعهم ، والمعتزلة والقدرية المجبرة والنافية: حقيقة قولهم : أنه ليس قادراً وليس له الملك ، فإن الملك إما أن يكون هو القدرة ؛ أو المقدور ؛ أو كلاها وعلى كل تقدير فلا بدمن القدرة ؛ فمن لم يثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له ملكا ؛ كما لايثنتون له حمداً .

إلى أن قال: و (أيضاً) فالقديم الأزلي: القيوم الصمد الواجب الوجود بنفسه الغني عن كل ما سواه ، وكل ما سواه فقير إليه ؛ أحق بالكمال من المكن المحدث المفتقر ؛ فيمتنع أن بكون هـذا قادراً على الـكلام والفعل ؛ والقيــوم

الصمد ليس قادراً على الفعل والكلام؛ إلى أن قال:

والمقصود هذا: أنه سبحانه عدل لا يظلم؛ وعدله إحسان إلى خلقه فكلما خلقه فهو إحسان إلى عباده ولهذا كان مستحقاً للحمد على كل حال، ولهذا ذكر في سورة النجم أنواعاً من مقدوراته؛ ثم قال: ( فَإِلَيَّءَالاَةِرَيِّكَ نَتَمَارَىٰ ) فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل؛ فإن في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته ونعمته على المؤمنين ونصره للرسل؛ وتحقيق ماجاؤا به وإن السعادة في متابعتهم والشقاوة في مخالفتهم ماهو من أعظم النعم.

وكذلك ماذكره في سورة الرحمن وكل مخلوق هو من آلائه من وجوه: منها أنه يستدل به عليه وعلى توحيده وقدرته وغيير ذلك. وأنه يحصل به الإيمان والعلم وذكر الرب. وهذه النعمة أفضل ما أنعيم الله به على عباده في الدنيا ، وكل مخلوق يعين عليها ويدل عليها ، هذا مع ما في المخلوقات من المنافع العباده غير الاستدلال بها فإنه سبحانه يقول: (فَإِلَيَّ ءَالاَ وَرَبِّكُمَا تُكذِّبانِ) لما يذكره من الآبة وقال: (فَإِلَيَّ ءَالاَ وَحدانيته ونعوته ومعاني أسمائه ، والنعم كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعاني أسمائه ، فهي آلاء آيات وكل ما كان من آلائه فهو من آياته ، وهذا ظاهر ؛ وكذلككل ما كان من آلائه فهو من آياته ، وهذا ظاهر ؛ وكذلككل ما كان من آلائه ودينه ، والهداية والدلالة على الرب من آياته فهو من آياته ، والهداية والدلالة على الرب من آياته فهو من آياته فهو من آياته ، وقدرته وحكمته ورحمته ودينه ، والهدى أفضل النعم .

و ( أيضاً ) ففيها نعم ومنافع لعباده ؛ غير الاستدلال : كما في خلق الشمس والقمر والسحاب والمطر والحيوان والنبات؛ فإن هذه كلها من آياته، وفيها نعم عظيمة على عباده غير الاستدلال ، فهي توجب الشكر لما فيهامن النعم ،و توجب التذكر لما فيها من الدلالة. قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَٱلَّيْـٰ لَـُوٱلنَّهَـٰ ارْخِلْفَةً لِّـمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكَّرَأَوْأَرَادَ شُكُورًا ) وقال : ( تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ ثَنِيبٍ ) فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكر وداعي العلم ، فأنه يشهد نعم الله عليه، وذاك داع إلى شكرها؛ وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، والله تعالى هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده ، كما في الحديث « من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لاشريك لك، فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قال: ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة » رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس، وفي حديث آخر « من قال: الحمد لله ربي لا أشرك به شيئاً أشهد أن لا إله إلا الله » ``

وقد ذم سبحانه من كفر بعد إيمانه كما قال: ( قُلُ مَن يُنَجِّ عَكُمِّ ظُلُمَتِ الْمَرَوَ الْمَالَةِ عَلَمُ اللهِ ، وفي النعم قال: ( وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ اللهِ اللهِ ، ونصيبكم تجعلونه تكذيباً وهو الاستسقاء بالأنواء ، كما ثبت في حديث ابن عباس الصحيح قال: مطر

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل

الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر ، قالوا: هذه رحمة الله ، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا ، قال: فنزلت هذه الآبة (فكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ) - حتى بلغ - ( وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكذِّبُونَ ) رواه مسلم .

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أنزل من الساء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ، ينزل الله الغيث فيقول: الكوكب كذا وكذا ، وفى لفظ له: «بكوكب كذا وكذا » وفى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السماء على إثر سماء كانت من الليل ، قال: « أندرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال قال: أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر ، فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، ومن قال: مطرنا بفوء كذا وكذا ، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب » . وهذا كثير جداً في الكتاب والسنة ، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ، ويشركه به ، قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الربح طيبة والملاح حاذقاً .

ولهذا قرن الشكر بالتوحيد، في الفاتحة وغيرها: أولها شكر، وأوسطها توحيد، وفي الخطب المشروعة لا بد فيهامن تحميد و توحيد، وهذان ها ركن في كل خطاب، ثم بعد ذلك بذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر والنهى والترغيب والترهيب، وغير ذلك.

وقوله: « لا إله إلا الله وحده لا شربك له له الملك وله الحمد » بتضمن التوحيدوالتحميد، وكذلك كان يقول عقب الصلاة: «لا إله إلاالله ولانعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون » وهو سبحانه يفتتح خطابه بالحمد ويختم الأمور بالحمد، وأول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به الحمد، فإنه عطس فأنطقه بقوله الحمد لله، فقال له: يرحمك ربك يا آدم! وكان أول ما تكلم به الحمد، وأول ما سمعه الرحمة.

وهو بختم الأمور بالحمد كقوله: ( وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ( وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ الْعَالَمِينَ) ( وَهُ الْخَرُونُ وَلَهُ الْحُكُمُ الْعَامَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ) وهو سبحانه (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِي وَ الْاَحْرَةُ وَلَهُ الْحُكُمُ وَلِيَا لِللّهِ وَرَبِّ الْعَلَمِينَ) .

والتوحيد أول الدين وآخره ، فأول مادعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله ، وقال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وقال لمعاذ : « إنك تأتى قوماً أهـل كتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » وختم الأمر بالتوحيد فقال في الصحيح من رواية مسلم عن عثمان : « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة » وفي الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبي هريرة «لقنوا موتا كم لا إله إلا الله » وفي السنن من حديث معاذ « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » وفي المسند « إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد

حين الموت إلا وجد روحه لها روحا » وهي الكلمة التي عرضها على عمــه عند الموت .

فهوسبحانهجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور أفيتذكر الآيات المثبتة للعلم والإيمان فإذاعرف آلاء الله شكره على آلائه، وكلاها متلاز مان فالآيات والآلاء متلاز مان من الآلاء فهو من الآيات، وما كان من الآيات فهو من الآلاء وكذلك الشكر والتذكر متلاز مان فإن الشاكر إنما يشكر بحمده، وطاعته و فعل ما أمر به، وذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آياته من أسمائه وممادحه ؛ ومن أمره ونهيه فيثني عليه بالخير ، ويطاع في الأمر هذا هو الشكر ، ولابد فيها من التذكر ، والتذكر إذا تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والإحسان ، فآياته تعم الخلوقات كلها ، وهي خير ونعم وإحسان .

فكل ماخلقه سبحانه فهو نعمة على عباده ، وهو خير وهو سبحانه بيده الخير ، والخير بيديه ، وفى دعاء القنوت : « ونثني عليك الخير كلمه » وفى دعاء الاستفتاح : « والخير بيديك والشر ليس إليك » .

وكل ماخلقه الله فله فيه حكمة كما قال: ( صُنْعَ اللهِ اللهِ عَلَى عَنْ العالمان. وهو سبحانه غني عن العالمان. « فالحكمة » تتضمن شيئين :

(أحدها): حكمة نعود إليه يحبها ويرضاها.

و ( الثانى ) إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها ؛ وهذا في المأمورات وفي المخلوقات .

فني الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا بحبونها: وهي النصر والفتح؛ وفي الآخرة الجنة؛ وفيه النجاة من النار؛ وقد قال في أول السورة: ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَرِّبُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُ مَ بُنْيَكُنُّ مَرَّصُوصٌ ) فهو محب ذلك؛ ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى وفيه رحمة للعباد؛ وهي مايصل إليهم من النعمة في الدنيا

والآخرة ؛ هكذا سائر ما أمر به ؛ وكذلك ماخلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبها، وخلقه لرحمة بالعباد بنتفعون بها .

والناس لما تكلموا في «علة الحلق وحكمته » تكلم كل قوم بحسب علمهم فأصابوا وجهاً من الحق؛ وخني عليهم وجوه أخرى .

وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس يكون مع هؤلاء بعض الحق ؛ وقد تركوا بعضه وكذلك مع الآخرين . ولا يشتبه على الناس الباطل المحض ؛ بل لابد أن يشاب بشيء من الحق ؛ فلهذا لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ؛ فإنهم هم الذين آمنوا بالحق كله ؛ وصدقوا كل طائفة فيا قالوه من الحق ؛ فهم جاءوا بالصدق وصدقوا به فلا مختلفون .

ولأهل الـكلام هنـا « ثلاثة أقوال » لثلاث طوائف مشهورة · وقد وافق كل طائفة ناس من أصحـاب الأئمة الأربعة أصحـاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد .

(القول الأول): «قول من نفى الحكمة ». وقالوا هذا يفضى إلى الحاجة ؛ فقالوا يفعل ما يشاء لا لحكمة ، فأثبتوا له القدرة والمشيئة ، وأنه يفعل ما يشاء . وهذا تعظيم ، ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة . وهذا قول الأشعري وأصحابه ، ومن وافقهم : كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني والجوبى ،

والباجي ونحـوهم ، وهـذا القول في الأصل قول جهم بن صفوان ومن البعه من المجبرة .

والفلاسفة لهم قول أبعد من هذا. وهو أن ما يقع من عذاب النفوس وغير ذلك من الضرر لا يمكن دفعه . فإنهم يقولون : إنه موجب بذاته ، وكل ما يقع هو من لوازم ذاته . و [لو] قالوا إنه موجب بمشيئته وقدرته لما يفعله لكنوا قد أصابوا . وقد قالوا أيضاً الشريقع في العالم مغلوباً مع الخير في الوجود . وهذا صحيح ؛ لكن هذا يستلزم أن بكون الحالق قد خلق لحكمة معلومة تسلم ولا تعد ، وإلا فح ع انتفاء هذين يبقى الكلام ضائعاً ، ففي قول كل طائفة نوع من الحق ، ونوع من الباطل فهذه « أربعة أقوال ».

( والقول الخامس): قول الأئمة وهو أن له حكمة في كل ما خلق؛ بل له في ذلك حكمة ورحمة .

(والقول الثاني) أي من « الثلاثة » التي لأهل الكلام: إنه يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العباد، وهو نفعهم والإحسان إليهم؛ فلم يخلق، ولم يأمر إلا لذلك، وهذا قول المعتزلة وغيره؛ ثم من هؤلاء من تكلم في تفصيل الحكمة. فأنكر القدر؛ ووضع لربه شرعاً بالتعديل والتجويز. وهذا قول « القدرية» ومنهم من أقر بالقدر وقال: لله حكمة خفيت علينا. وهذا قول ابن عقيل

وغيره من المثبتين للقدر ؛ فهم يوافقون المعتزلة على إثبات حكمة ترجع إلى الخلوق لكن يقرون مع ذلك بالقدر .

(والقول الثالث): قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب؛ لكن بحسب علمه. فقالوا: خلقهم ليعبدوه و يحمدوه ويثنوا عليه و يمجدوه، وهم من خلقه لذلك وهم من وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك؛ وهم المؤمنون، ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقاً له. قالوا: وهذه حكمة مقصودة وهي واقعة. بخلاف منه ذلك فليس مخلوقاً له. قالوا: وهذه حكمة هي نفع العباد، ثم قالوا: خلق الحكمة التي أثبتتها المعتزلة؛ فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع العباد، ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع بالخلق بل يتضرر به؛ فتناقضوا. ونحن أثبتنا حكمة علم أنها تقع فوقعت وهي معرفة عباده المؤمنين به، وحمده له؛ وثناؤهم عليه؛ وتمجيده له؛ وهذا واقع من المؤمنين.

قالوا: وقد يخلق من يتضرر بالخلق لنفع الآخرين، وفعل الشر القليل لأجل الخير الكثير حكمة ، كإنزال المطر لنفع العباد وإن تضمن ضرراً لبعض الناس. قالوا: وفي خلق الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين، وجهاد ومصالح. وهذا القول اختيار القاضي أبى حازم بن القاضي أبى يعلى ، ذكره في كتابه «أصول الدين» الذي صنفه على كتاب محمد بن الهيصما لكرامي.

قالوا: وقوله تعالى: ( وَمَا خَلَفْتُ ٱلِجْنَّوَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ) هو مخصوص بمن وقعت منه العبادة ، وهذا قول طائفة من السلف والخلف. قالوا: والمراد بذلك من وجدت منه العبادة ، فهو مخلوق لها ، ومن لم توجد منه فليس مخلوقاً لها ؛ وعن سعيد بن المسيب قال : ما خلقت من يعبدنى إلا ليعبدنى ؛ وكذلك قال الضحاك والفراء وابن قتيبة \_ وهذا قول خاص بأهل طاعته \_ قال الضحاك : هي للمؤمنين ؛ وهذا قول الكرامية . كما ذكره محمد بن الهيصم . قال : وبدل عليه قوله قبل ذلك ( فَنَوَلَ عَنْهُمُ ) ثم قال : ( وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنْنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ) أي هؤلاء المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى .

قالوا: وهي غابة مقصودة واقعة ، فإن العبادة وقعت من المؤمنين ، وهذا القول اختيار أبى بكر بن الطيب ؛ والقاضى أبى يعلى وغيرها ممن يقول : إنه لايفعل لعلة . قالوا: \_ واللفظ للقاضي أبى يعلى \_ هذا بمعنى الخصوص لا العموم ؛ لأن البله والأطفال والمجانين لايدخلون تحت الخطاب . وإن كانوا من الإنس . وكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل قوله : ( وَلَقَدَ الْإِنْسَ . وَكَذَلُكُ الْكَفَارِ يَخْرِجُونَ مَنْ هَذَا بَدَلِيلُ قُولُه : ( وَلَقَدَ مُنْ خَلَقَ للشقاء ولجُهُم مُخْلَقَ للعبادة .

قلت: قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم. وإن كان أرجح من قول الجهمية والمعتزلة، فيا أثبتوه من حكمة الله؛ وقولهم في تفسير الآية، وإن وافقوا فيه بعض السلف. فهو قول ضعيف مخالف لقول الجمهور، ولما تدل عليه الآية. فإن قصد العموم ظاهر في الآية، وبين بياناً لا يحتمل النقيض، إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم بكن فرق بينهم وبين الملائكة؛ فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له

ولم يذكر الإنس والجن عموماً. ولم نذكر الملائكة ، مـع أن الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والجن.

و (أيضاً) فإن سياق الآية يقتضى أن هذا ذم و توبيخ لمن لم يعبدالله منهم لأن الله خلقه لشيء فلم يفعل ما خلق له ، ولهذا عقبها بقوله: ( مَا أُرِيدُ مِنهُم مِن رِّزَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ) فإثبات العبادة ونفى هذا ببين أنه خلقهم للعبادة ، ولم يرد منهم ما يربده السادة من عبيده من الإعانة لهم بالرزق والإطعام ؛ ولهذا قال بعد ذلك: ( فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا ) أي نصيباً ( مِثُلَ ذَنُوبِ أَصَّحَبِهِمَ ) أي المتقدمين من الكفار . أي نصيباً من العذاب وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس والحن ؛ فذكر هذا الوعيد عقيب هذه الآية من أولها إلى آخرها يتضمن وعيد من لم يعبده .

وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة فقال نعالى في أولها: ( وَالنَّارِيَاتِ ذَرُوَا اللَّهِ عَلَى فَ أُولُهِ : ( إِنَّكُمْ اللَّهِ عَلَى فَوْله : ( إِنَّكُمْ اللَّهِ عَلَى فَوْله : ( إِنَّكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

ثم قال: ( وَتَرَكَّنَافِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ \* وَفِي مُوسَى إِذَ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِي قُصَةً مُوسَى آية أيضاً ، هذا قول الأكثرين، وَمِنهُم من لم يذكر غيره كأبى الفرج ، وقيل: هو عطف على قوله: ( وَفِي وَمنهُم من لم يذكر غيره كأبى الفرج ، وقيل: هو عطف على قوله: ( وَفِي الْأَرْضِ عَائِنَاتُ لِلْمُوقِنِينَ ) ( وَفِي مُوسَى ) وهو ضعيف ؛ لأن قصة فرعون وعادهي من جنس قوم لوط ، فيها ذكر الأنبياء ومن انبعهم ومن خالفهم ، يدل بها على إثبات النبوة ، وعاقبة المطيعين والعصاة .

وأما قوله: ( وَفِالْأَرْضِ ) ( وَفِالَّهُ مِنْ ) فتلك آيات على الصانع جل جلاله، وقد تقدمت؛ ولأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه عمل هذا الكلام الكثير، مع أن قبله لا يصلح العطف عليه، وهو قوله: ( وَتَرَكّنافِيهَا عَلَيْهِ الْكَلامِ الكَثْير، مع أن قبله لا يصلح العطف عليه، وهو قوله: ( وَفِكَافِيهَا عَلَيْهَ لِللّهِ اللّهَ لِللّهِ اللّهُ اللهُ الله الله على ما يجب من الإيمان وعبادته أمر بذلك، فقال: ( فَقِرُوا إِلَى اللّهِ اللّهِ الدالة على ما يجب من الإيمان وعبادته أمر بذلك، فقال: ( فَقِرُوا إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فهـذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبـادته وطاعته وطاعـة رسله، واستحقاق من يفعل العقوبة في الدنيا والآخرة ،فإذا قال بعدذلك : ( وَمَاخَلَقْتُ

ٱلِمْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَآأُرِيدُمِنْهُم مِن زِنْقِ وَمَآأُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ) كان هذا مناسباً لما تقدم مؤتلفاً معه: أي هؤلاء الذين أمرتهم ، إنما خلقتهم لعبادتى ما أريد منهم غير ذلك ، لا رزقاً ولا طعاماً .

فإذا قيل: لم يرد بذلك إلا المؤمنين ، كان هذا مناقضاً لما تقدم يعني فى السورة وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخه ، وغايته يقول: أنت لم تخلقني لعبادتك وطاعتك ، ولو خلقتني لها لكنت عابداً ، وإنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك ، وأنا خلقتني لأكفر بك وأشرك بك ، وأكذب رسلك وأعبد الشيطان وأطبعه ، وقد فعلت ما خلقتني له كما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم له ، فلا ذنب لي ولا أستحق العقوبة ؛ فهذا وأمثاله مما يلزم أصحاب هذا القول وكلام الله منزه عن هذا ، وهم إنما قالوا هذا ؛ لأن الله تعالى فعال لما يربد ، قالوا فلو كان أراد منهم أن يطبعوه لجعلهم مطبعين ، كما جعل المؤمنين .

والقدرية يقولون: لميرد من هؤلاء ولا هؤلاء إلا الطاعة؛ لكن هولم يجعل لاهؤلاء ولاهؤلاء ولاهؤلاء عبدوه لاهؤلاء ولاهؤلاء عبدوه بأن أحدثوا إرادتهم وطاعتهم، وهؤلاء عصوه بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم.

وأولئك عاموا فسادقول القدرية من جهـة أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يسكن، فلا يكون في ملكه إلا ما شاءه، ولا يكون في ملكه شيء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته، كما دل على ذلك السمع

والعقل، وهذا مذهب الصحابة قاطبة ، وأئمة المسلمين وجمهوره ، وهو مذهب أهل السنة ؛ فلأجل هذا عدل أولئك في تفسير الآية إلى الخصوص ، فإنهم لم عكنهم الجمع بين الإيمان بالقدر وبين أن يكون خلقهم لعبادته ، فلم تقسع منهم العبادة له ، وقالوا: من ذرأه لجهنم لم يخلقه لعبادته ، فمن قال خلق الخلق ليعبده المؤمنون منهم سلك هذا المسلك .

وأما « نفاة الحكمة » : كالأشعري وأنباعه كالقاضي أبى بكر وأبى يعلى وغيره ، فهؤلاء أصلهم أن الله لا يخلق شيئا لشيء ، فلم يخلق أحداً لا لعبادة ولا لغيرها ، وعنده ليس فى القرآن لام كي ، لكن قد بقولون فى القرآن لام العاقبة ، كقوله: (فَالنَّفَطَهُ وَالُورْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُ مُ عَدُولًا وَكذلك بقولون فى قوله : (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ عَصَيْرًا مِّنَ الْجِهْ وَلَا الله عَنْ الله والله عنون كان عاقبة هؤلاء جهنم ، وعاقبة المؤمنين العبادة من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا ولا لهذا ، ولكن أراد خلق كل ما خلقه ، لا لشيء آخر فهذا قولهم ، وهو ضعيف لوجوه :

(أحدها) أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة إنما تكون من جاهل أو عاجز ، فالجاهل كقوله : ( فَالنَّقَطَ ثُوءَ اللَّفِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَ وَحَزَنًا ) لم يعلم فرعون بهذه العاقبة ، والعاجز كقولهم : لدوا للموت ، وابنوا للخراب . فإنهم يعلمون هذه العاقبة ؛ لكنهم عاجزون عن دفعها ، والله تعالى عليم قدر ، فلا يقال : إن فعله كفعل الجاهل العاجز .

(الثاني): أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق. فالعبادة التي خلق الخلق لأجلها هي مرادة له بالاتفاق، وهم يسلمون أن الله أرادها، وحيث تكون اللام للعاقبة لا يكون الفاعل أراد العاقبة، وهؤلاء يقولون خلقهم وأراد أفعالهم، وأراد عقابهم عليها فكلما وقع فهو مرادله؛ ولكنه عنده لا يفعل مراداً لمراد أصلا لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة، وهذا ضعيف بين الضعف، وأهل الحصوص قالوا: مثل هذا الجواب.

وطائفة أخرى قالوا: هي على العموم لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم، وقهره لهم، ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم، وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له، من السعادة والشقاوة، هذا جواب زيد بن أسلم وطائفة، وهذا القول الثاني في تفسير الآية.

وروى ابن أبى حاتم عن ابن جريج ، عن زيد بن أسلم في قوله : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْإِنسَ إِلَّالِيَعَبُدُونِ ) قال جبلهم على الشقاوة والسعادة وقال وهب بن منبه : جبلهم على الطاعة ، وجبلهم على المعصية، وهذا يشبه قول من قال في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم : «كل مولود يولد على الفطرة» أي على ماكتب له من سعادة وشقاوة ، كما قال ذلك طائفة منهم : ابن المبارك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، وقد قيل لمالك: أهل القدر يحتجون علينا بهذا الحديث ، فقال احتجوا عليهم بآخره ، وهو قوله . «الله أعلم بماكانوا عاملين » . وهذا الجواب يصلح أن يجاب به من أنكر العلم كماكان على ذلك طائفة من القدماء وهم المعروفون بالقدرية في لغة مالك .

إلى أن قال: ومن فسر هذه الآية بأن المراد ب(يعبدون) هو ما جبلهم عليه ، وما قدره عليهم من السعادة والشقاوة وأن ذلك هو معنى الحديث ، فإن هؤلاء جعلوا معنى يعبدون بمعنى يستسلمون لمشيئتى وقدرتى ،فيكونون مُعبّدين مذللين كي يجرى عليهم حكمي ومشيئتى لا يخرجون عن قضائى وقدري، فهذا معنى صحيح فى نفسه ، وإن كانت القدرية تنكره . فبإنكارهم لذلك صاروا من أهل البدع ، بل الله خالق كل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وفى استعادة النبي صلى الله عليه وسلم «أعوذ بكلمات الله التامة التى لا يجاوزها برولا فاجر من شر ماذرأوبرأ وأعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ».

فكلماته التامة هي التي كون بها الأشياء كما قال تعالى . ( إِنَّمَا أَمُرُهُ وَإِذَا الْحَدِهُ الْحَدِهُ اللهِ عَلَى قد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خطله في اللوح المسطور وهذا المعنى قد دل عليه القرآن في غيرموضع كقوله: ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ) الآية وقوله: ( مَاكَانُوا لِيَوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ ) . ( أَلَمْ تَعَلَمُ أَن اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا

ولكن قوله. ( وَمَاخَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّالِيَعَبُدُونِ ) لم يردبه هــذا المعنى الذي ذهبوا إليه وحاموا حوله ــ من أن المخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره

وحكمه. فالمخلوقات كلها داخلة في هذا لا بشذ منها شيء عن هذا. وقد قال تعالى: (أَلَوَا عَهَدَ إِلَيْكُمْ يَنَبِينَ ادَمَانَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ الكُوْعَدُ وُمُبِينٌ \* وَأَنِ تعالى : (أَلَوَا عَهَدَ إِلَيْكُمْ يَنَبِينَ ادَمَانَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ الكُوْعَدُ وُمُبِينٌ \* وَأَنِ الْعَبُدُوا اللَّهَ وَلا الشَّرِكُو البِهِ عَشَيْعًا) ( وَالنَّذِينَ الْجَتَبُوا الطَّاخُوتِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ مَا لاَيَضَرُّهُمْ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ عَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَيضَرُّهُمْ اللَّهُ وَلا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَيضَرُّهُمْ اللَّهُ وَلا يَنْعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَيضَرُّهُمْ اللَّهُ وَلا يَنْعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَيضَرُّهُمْ اللَّهُ وَلاَ يَنْعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَيضَرُّهُمْ اللهَ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا لاَيضَرُّهُمْ اللَّهُ وَلاَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهُ مَا لاَيضَرُّهُمْ مَا لاَيَفَعُهُمْ وَاللَّهُ اللّهِ مَا لاَيضَالاً يَضَوْرُ اللّهُ اللهِ مَا لاَيضَانَهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لاَيضَانَهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

فهذا ونحوه كثير في القرآن . لم يرد بعبادة الله إلا العبادة التي أمرت بها الرسل ، وهي عبادته وحده لا شريك له ، والمشركون لا يعبدون الله ، بل يعبدون الشه بل يعبدون الشه سواء عبدوا الملائكة أو الأنبياء والصالحين ، أو التماثيل والأصنام المصنوعة ؛ فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالى ، كما أخبر الله بذلك . فكيف يقال : إن جميع الإنس والجن عبدوا الله ؟ لكون قدر الله جارياً عليهم ، والفرق ظاهر بين عبادتهم إياه التي تحصل بإرادتهم واختياره وإخلاصهم الدين له وطاعة رسوله ، وبين أن يعبده هدو وينفذ فيهم مشيئته ، وتكون عبادتهم لغيره : للشيطان وللأصنام ، من المقدور .

وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين: أنا كافر برب يعصى، فيجعل كلما يقع طاعة ، كما جعله هؤلاء عبادة لله تعالى ، لكونهم تحت المشيئة ، وكان بعض شيوخهم يقول عن إبليس: إن كان عصى الأمر، فقد أطاع المشيئة ، لكن هؤلاء مباحية ، يسقطون الأمر.

وأما زيد بن أسلم، ووهب بن منبه، ونحوم، فحاشام من مثل هذا ؛ فإنهم كانوا من أعظم الناس تعظيماً للأمر والنهي، والوعد والوعيد، ولكن قصدوا الرد على المكذبين بالقدر. القائلين: بأنه يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء. وهؤلاء حقيقة قولهم : إنه لا يقدر على تعبيدم، وتصريفهم تحت مشيئته ، فأرادوا إبطال قول هؤلاء ، ونعم ما أرادوا! لكن الكلام فيما أريد بالآية.

وقول أولئك الإباحية بشبه قول من قال: إن العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه الملام، وإنه إذا شهد الحكم سيعني المشيئة سلم يستحسن ولم يستقبح سببه، ونحو هذا من أقوال هؤلاء الذين نشبه أقوالهم أقوال المشركين الذين قالوا: ( لَوْشَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُنا وَلاَءَ الذين نشبه أقوالهم أقوال المشركين الذين قالوا: ( لَوْشَاءَ اللهُ مَا أَشُرَكُنا وَلاَءَ الذي حق ، لكن ذلك هو الذي يصير المعد إليه، ليس هو الذي فطر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البيمة مهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ». فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عثل ضربه أن البهيمة تولد سليمة ثم تجدع ، والجدع كان مقدراً عليها، كذلك العبد يولد على الفطرة سليماً ، ثم يفسد بالتهود والتنصير ، وذلك كان مكتوباً أن يكون .

وصاحب هذا القول إنما قاله ليبين ما خلقوا له، وقد قصد هذا طائفة

وكذلك قال بعضهم: إلا ليخضعوا لي ويتذللوا، قالوا: ومعنى العبادة في اللغة \_ التذلل والانقياد، وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله تعالى، متذلل لمشيئته. لا يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق.

وقد ذكر أبو الفرج قول ابن عباس هذا .قال : وبيان هذا قوله : ( وَلَهِنَ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ) وهذه الآية توافق من قال : إلا ليعرفون ؛ كما سيأتى . وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم لم يقروا بذلك كرهاً ، بخلاف إسلامهم وخضوعهم له فإنه يكون كرهاً ، وأما نفس الإقرار فهو فطري فطروا عليه ، وبذلوه طوعاً .

وقيل « قول رابع » : روى ابن أبي عاتم عن زائدة عن السدي : (وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) قال: خلقهم للعبادة ، فمن العبادة عبادة تنفع ومن العبادة عبادة لا تنفع ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ أللَّهُ ) هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع شركهم ، وهذا المعنى صحيح ، لكن المشرك بعبد الشيطان ، وما عدل بـ الله لا بعبد ، ولا يسمى مجرد الإقرار بالصانع عبادة لله مع الشرك بالله ، ولكن يقال كما قال : (وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ تُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ فإيمانهم بالخالق مقرون بشركهم به ، وأما العبادة ففي الحديث « يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء ، وهو كله للذي أشرك » فعبادة المشركين وإن جعلوا بعضها لله لا يقبل منها شيئًا ، بل كلها لمن أشركوه. فلا يكونون قد عبدوا الله سبحانه ، ومثل هذا قول من قال : إلا ليوحدون ، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء، دون النعمة والرخاء، بيانه في قوله: ( فَإِذَارَكِبُواْفِ ٱلْفُلُكِ دَعُواْ اللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ).

وقيل «قول خامس »: ذكره ابن أبى حاتم عن ابن جريج ، قال: ليعرفون ، قال : وروي عن قتادة ، وذكره البغوي عن مجاهد . قال : وقال مجاهد إلا ليعرفون . قال : وهذا قول حسن ؛ لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده و توحيده ، ودليله قوله : ( وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَرَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ) فيقال : هذا المغنى صحيح ؛ وكونه إنما عرف بخلقهم يقتضي أن

خلقهم شرط فى معرفتهم، لا بقتضي أن بكون ما حصل لهم من المعرفة هو الغابة التى خلقوا لها، وهذا من جنس قول السدي فإن هذا الإقرار العام مم مشركون فيه ، كما قال : ( وَإِذْ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ ) لكن ليس هذا هو العبادة.

فهذه «الأقوال الأربعة»: قول من عرف أن الآية عامة فأراد أن يفسرها بعبادة تعم الإنس والجن، واعتقد أنه (إن) فسرها بالعبادة المعروفة، وهي الطاعة لله والطاعة لرسله، لزم أن تكون واقعة منهم، ولم تقع ؛ فأراد أن يفسرها بعبادة واقعة ، وظن أنه إذا فسرها بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية ، وأنه خلقهم لعبادته فعصوه بغير مشيئته وغير قدرته ، ففروا من قول القدرية وم معذورون في هذا الفرار ؟ لكن فسرها بما لم يرد بها ، كما يصيب كثير من الناس في الآيات التي يحتج أهل البدع بظاهرها ، كاحتجاج الرافضة بقوله : (وَأَمُسَحُواْبِرُ وُسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ ) على مسح ظهر القدمين ، فترى المخالفين لهم يذكرون أقوالاً ضعيفة ، هذا يقول مجروراً بالمجاورة ، كقولهم جحر ضب خرب ، ونحو هذا من الأقوال الضعيفة ، وكذلك ما قالوه في قوله « فحج آدم موسى » وأمنال ذلك .

و « القول السادس » — وإن كان أبو الفرج لم يذكر فيها إلا أربعة أقوال — وهو الذي عليه جمهور المسلمين ، أن الله خلقهم لعبادته وهو فعل ما أمروا به ، ولهذا يوجد المسلمون قديماً وحديثاً يحتجون بهذه الآية على هذا

المعنى حتى في وعظهم وتذكيرهم وحكاياتهم ، كما في حكاية إبراهيم بن أدهم ؛ مالهذا خلقت ، ولا بهذا أمرت ؛ وفي حديث إسرائيلي : يا ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب ، وتكفلت برزقك فلا تتعب ، فاطلبني تجدنى ؛ فإن وجدتني وجدت كل شيء ؛ وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إليك من كل شيء ، وهذا هو المأثور عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ؛ وغيره من السلف فذكروا عن على بن أبى طالب ؛ وغيره من السلف فذكروا عن على بن أبى طالب ؛ وغيره من السلف فذكروا عن على بن أبى طالب ؛ وغيره من السلف فذكروا عن على بن أبى طالب أنه قال : إلا لآمرهم أن يعبدون ، وأدعوهم إلى عبادتى .

قالوا: ويؤيده قوله تعالى ( وَمَآأُمُ وَالِلَّالِيَعَبُدُواْلَلَّهَ مُخْلِصِينَ ) وقوله: (وَمَآأُمِرُوَالِلَّالِيَعَبُدُواْلِلَةَ مُخْلِصِينَ ) وهذا هو (وَمَآأُمِرُوَالِلَّالِيَعَبُدُواْلِلَةَ مُخْلِصِينَ وهذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت؛ قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو أسامة عن شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ( وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ اللَّهُ اللَّهُ وَانهام » كذلك روي عن الربيع بن أنس قال: إلَّالِيعَبُدُونِ ) « لآمره وأنهاه » كذلك روي عن الربيع بن أنس قال: «ما خلقتها إلا للعبادة ».

وما بعدها. وقالت الجن لما سمعوا القرآن: (يَعَقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كَتَبَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمٍ \* يَقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِى اللَّهِ وَعَالِمَ الْجَنْ : ( وَأَنَّامِنَّا الْمُسْلِمُونَ دَاعِى اللَّهِ وَعَالَتَ الْجَن : ( وَأَنَّامِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنَ أَسْلَمَ فَأُولَئِهِكَ تَحَرَّوْ ارَشَدًا ) الآبة. وما بعدها.

وقد قال في القرآن في غير موضع: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْرَبَّكُمْ ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آتَغُواْرَبَّكُمُ ﴾ فقد أمرهم بما خلقهم له وأرسل الرسل إلى الإنس والجن، ومحمد أرسل إلى الثقلين، وقرأ القرآن على الجن، وقد روي أنه لما قرأ عليهم سورة الرحمن . وجعل يقرأ : ﴿ فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴾ يقولون : ولابشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطعاً، وهو الذي تفهمه جماهير المسلمين ، ويحتجون بالآية عليه ؛ ويعترفون بأن الله خلقهم ليعبدوه، لا ليضيعوا حقه، وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالله: «يامعاذ! أتدري ماحق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، أندري ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإن حقهم عليـــه أن لايعذبهم » . وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي . وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم » . ثم للناس على هذا القول قولان:

قول أهل السنة المثبتة للقدر ، وقول نفات فصارت الأقوال في الآبة السبعة » . وفي الحكمة « خمسة » :

فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم أنما خلقهم له يشاء وقوعه ، وأولئك يقولون يشاء أن يخلقه ، وهؤلاء يقولون يشاء وقوعه منهم ، بمعنى يأمره به ، وما عندهم أن له مشيئة في أفعال العباد غير الأمر ، وهم يعصون أمره ؛ فلهذا قالوا : بكون مالا يشاء ، ويشاء مالا يكون ، كما يقولون : يفعلون مانهاهم عنه ، ويتركون ما أمرهم به ، وهذا المعنى صحيح إذا أريد الأمر الشرعي ؛ لكن القدرية النفاة لايقولون : إنه شاء إلا بمعنى أمر ، فعندهم ما ليس طاعة من أفعال العباد مالا

يشاؤه ، فإنه لا يخلقه عنده ، وإذا لم يخلقه لم يشأه فإنه ماشاء أن يخلقه خلقه باتفاق المسلمين .

والقدرية لاتنازع في هذا، لاينازعون في أنه ماشاء أن يفعله هو فعله، وأنه قادر على أن يفعل مايشاء أن يفعله ، لكن عندهم أن أفعال العباد لا تدخل في خلقه، ولا في قط فيقولون: في مشيئته ، ولا في مشيئته أن يفعل ، لكن المشيئة المتعلقة بها بمعنى الأمر فقط فيقولون: خلقهم لعبادته أن يفعلوها مم ، وقد أمر هم بها ، فإذا لم يفعلوها كان ذلك بمنزلة عصيان أمره .

وأما المثبتون للقدر فيقولون: إنه ما شاء كان ومالم بشأ لم يكن، وهوسبحانه خالق كل شيء (وَلَوْشَآءَرَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً) (وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا) (وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ) وأمثال ذلك، فإذا خلقهم للعبادة المأمور بها ولم يفعلوها لم يكن قد شاء أن تكون، إذ لو شاء أن تكون لكونها، لكن أمره بها، وأحب يكن قد شاء أن تكون، إذ لو شاء أن تكون لكونها، لكن أمره بها، وأحب أن يفعلوها، ورضى أن يفعلوها، وأراد أن يفعلوها، إرادة شرعية تضمنها أمره بالعبادة.

ومن هنا يتبين معنى الآبة ، فإن قوله : ( وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ) بشبه قوله : ( وَلِتُحْمِلُوا الْمِيدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ ) وقوله : ( كَنَالِكَ سَخَرَهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ ) وقوله : ( كَنَالِكَ سَخَرَهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ ) وقوله : ( وَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمُقَالِ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَأَنَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) وقوله: ( ٱللَّهُ ٱلّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ) الآبة . وكذلك قوله: ( وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ) فهو لم يرسله إلا ليطاع ، ثم قد يطاع وقد يعصى .

وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة ، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون . ومثل هذا كثير في القرآن ، يبين أنه فعل مافعل ليكبروه وليعدلوا ، ولايظلموا ، وليعلموا ماهو متصف به ، وغيره مما أمر الله به العباد ، وأحبه لهم ورضيه منهم ، وفيه سعادتهم وكما لهم وصلاحهم وفلاحهم إذا فعلوه . ثم منهم من يفعل ذلك ومنهم من لايفعله .

وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول ليفعل هو الثاني، ولاليفعل بهم الثاني فلم يذكر أنه خلقهم ليجعلهم هم عابدين ؛ فإن ما فعله من الأسباب لما يفعله هو من الغايات يجب أن يفعله لا محالة، ويمتنع أن يفعل أمراً ليفعل أمراً ثانياً ولا يفعل الأمر الثاني، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني؛ فيكونون هم الفاعلين له فيحصل بفعلهم سعادتهم، وما يحبه ويرضاه لهم، فيحصل ما يحبه هو وما محبونه هم، كما تقدم أن كل ما خلقه وأمر به غايته محبوبة لله ولعباده. وفيه حكمة له، وفيه رحمة لعباده.

فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحب وما يحبونه ، ولكن لم يفعلوه فاستحقوا مايستحقه العاصي الخالف لأمره ، التارك فعل ماخلق لأجله من عذاب الدنيا والآخرة ، وهو سبحانه قد شاء أن نكون العبادة ممن فعلها ، فجعلهم عابدين مسلمين بمشيئته وهداه لهم ، وتحبيبه إليهم الإيمان ؛ كما قال تعالى : ( وَلِنَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ وَلِنَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فَوَلَاء [ أراد] العبادة منهم خلقاً وأمراً أمرهم أُلزَّشِدُونَ ) فهؤلاء [ أراد] العبادة منهم خلقاً وأمراً أمرهم بها ؛ وخلقاً جعلهم فاعلين .

والصنف الثاني لم بشأ هو أن يخلقهم عابدين وإن كان قد أمرهم بالعبادة . والله سبحانه أعلم .

## وسئل رحم الذ:-

عن تفصيل « الإرادة » و « الإذن » و « الكتاب » و « الحكم » و « الحكم » و « التحريم » وغير ذلك ؛ مما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي ؛ وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية ؟

فأجاب: الحمدللة. هذه الأمور المذكورة وهي الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغيرها كالأمر والبعث والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى نوعين:

(أحدها) مايتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله تعالى ويرضاها. ويثيب أصحابها ويدخلهم الجنة وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة .وينصر بها العبادمن أوليائه المتقين. وحزبه المفلحين وعباده الصالحين .

و (الثانى) مايتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها الله وقضاها مما يشترك فيها المؤمن والكافر والسبر والفاجر. وأهل الجندة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه، وأهل طاعته الذين يحبهم وبحبونه، ويصلى عليهم هو وملائكته، وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله ويلعهم اللاعنون.

فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية ، فرأى الأشياء كلها مخلوقة لله ، مدبرة بمشيئته ، مقهورة بحكمته ، فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس ، ومالم يشأ لم يكن وإن شاء الناس لامعقب لحكمه ولاراد لأمره ورأى أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه ، له الخلق والأمر : وكل ما سواه مربوب له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات ، والله غني عنه ، كما نشوراً ، بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات ، والله غني عنه ، كما قصرت عنه : وهم القدرية المجوسية و «طائفة » وقفت عنده وهم القدرية المجوسية و «طائفة » وقفت عنده وهم القدرية المجوسية و «المائفة »

أما الأولون: فهم الذين زعموا أن في المخلوقات مالا تتعلق بـ قدرة الله ومشيئته وخلقه، كأفعال العباد، وغلاتهم أنكروا علمه القديم، وكتابه السابق وهؤلاء هم أول من حدث من القدرية في هذه الأمة فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة، وتبرؤوا منهم.

وأما « الطائفة الثانية » فهمشر منهم وهمطوائف من أهل السلوك والإرادة والتأله والتصوف والفقر ونحوه ، يشهدون هذه الحقيقة ورأوا أن الله خالق المخلوقات كلها، فهو خالق أفعال العباد ومريد جميع الكائنات ، ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر ، ولا عرفان ولا نكر ، ولا حق ولا باطل ، ولا مهتدي ولا ضال ، ولا راشد ولا غسوي ولا نبي ولا متنبئ ، ولا ولي لله و لا عدو ؛

ولا مرضي لله ولا مسخوط؛ ولا محبوب لله ولا محقوت؛ ولا بين العدل والظلم ولا بين البر والعقوق، ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار، ولابين الأبرار والفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والحلق العام؛ فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بيهما؛ وصاروا ممن يخاطب بقوله تعالى: ( أَفَنَجْعَلُ المُستلِينَ وَعَمُوا عَن الفارق بيهما؛ وصاروا ممن يخاطب بقوله تعالى: ( أَمْنَجْعَلُ اللَّيْنَ اَمَنُوا وَعَمَوا وَ الصَّلِحَتِ كَاللَّهُ اللَّيْنَ المُؤْمَنِ فَاللَّهُ اللَّيْنَ المُؤْمَنِ فَاللَّهُ اللَّيْنَ المَنْوا وَعَمَالًا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنَ المُنْوا وَعَمِلُوا وبقوله تعالى: ( أَمْنَجُعَلُ اللَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا وبقوله تعالى: ( أَمْنَجَعَلُ اللَّذِينَ المَنْوا وعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ) الصَّلِحَتِ كَاللَّهُ اللَّيْنَ المُتَعْمَلُ المُتَعْمَلُ اللَّهُ المَنْوا وعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ) " المَنْمُ عَسِبَ الَّذِينَ الْجَتَرَحُوا السَّيِعَاتِ أَن نَعْمَلُهُ مُ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ) " وبقوله تعالى: ( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْحَدَالِحَدِينَ الْمُتَعْمَلُ السَّيِعَاتِ أَن نَعْمَلُهُ مُ كَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ) " وبقوله تعالى: ( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْحَدَالَ السَّيَعَاتِ أَن نَعْمَلُهُ مُ كَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ) " وبقوله تعالى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

( وَتَمَتَكُلِمَتُ رَبِكَ الْحُسَنَى عَلَى بَعِيَ إِسْرَةِ ي لَ يِمَاصَبُرُوا ) ومنه قول النبي على الله عليه وسلم: « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن برولا فاجر من شر ما خلق وذراً ، وبراً ، ومن شر ما ينزل من الساء وما بعرج فيها ، ومن شر ما ذراً في الأرض وما يخرج منها ، ومن شر فتن الليل والنهار ؛ ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخيريا رحمن » فالكلمات التي لا يجاوزهن برولا فاجر ليست هي أمره ونهيه الشرعيين ، فإن الفجار عصوا أمره ونهيه بل هي التي بها يكون الكائنات . وأما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره ونهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية : التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ، وقال الشرعيين فمثل الكتب الإلهية : التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ، وقال عمالي : ( وَجَعَكُ لَكُلُوا اللّهُ فَلُ قُوكُلُمُ وَكُلُمُ اللّهِ عَلَى فَالَ الْكُلُمَا اللّهُ فَلُ قُوكُلُمُ وَكُلُمُ اللّهِ عَلَى فَالْ الْكُلُمَا اللّهُ فَالَدُ وَكُلُمَا اللّهُ فَاللّهُ وَكُلُمَا اللّهُ فَاللّهُ وَكُلُمَا اللّهُ عَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلُمَا اللّهُ عَلَى فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا الْكُلُمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) يظهر أن في الأصل سقطا

هِ الله عليه وسلم « واستحللتم فروجهن بكلمة الله » وأما قوله تعالى : ( وَتَمَّتَكِلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلَا ) فإنه يعم النوعين .

وأما « البعث » بالمعنى الأول ففي مثل قوله تعالى: ( فَإِذَاجَاءَ وَعُدُأُولَنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ) والثاني في مثل قوله تعالى: ( هُوَالَّذِي بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ) وقوله تعالى: ( رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ) وقوله تعالى: ( رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ) وقوله تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْ نَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَابْحَتَ نِبُوا ) .

وأما « الإرسال » بالمعنى الأول ففي مثل قوله تعالى : ( أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَىٰ الْوَيْكَ لَوَقِحَ ) . عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ تَوُرُّهُمُ أَنَّا ) وقوله تعالى : ( وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْكَ لَوَقِحَ ) .

وبالمعنى الثاني: في مثل قوله تعالى ( إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ) وقوله تعالى: ( وَسُئُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْ بِ اللّهِ ) وقوله مِن رُّسُولٍ إِلّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْ بِ اللّهِ ) وقوله مِن رُّسُولٍ إِلّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْ بِ اللّهِ ) وقوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَهُ رَلاّ إِلله إِلّا أَنْا فَأَعْبُدُونِ ) تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى مُؤْمَنُ رَسُولٌ \* فَعَصَى وقوله تعالى: ( إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى مُؤْمَنُ رَسُولٌ \* فَعَصَى فِرْعَوْنُ رَسُولًا \* فَعَصَى فِرْعَوْنُ رَسُولٌ فَا فَذَذَنَهُ أَخَذَنَهُ أَخَذَنَهُ أَخَذَنَهُ أَخَذَنَهُ أَخَذَنَهُ أَخَذَنَهُ أَوْمِيلًا ).

## سئل رحم الة نعالى

عن أقوام بقولون : المشيئة مشيئة الله فى الماضي والمستقبل. وأقوام يقولون : المشيئة فى المستقبل لافى الماضي. ما الصواب ؟

فأجاب: الماضي مضى بمشيئة الله ، والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله . فمن قال في الماضي: إن الله خلق السموات إن شاء الله ، وأرسل محمداً الله شاء الله فقد أخطأ . ومن قال : خلق الله السموات بمشيئة الله، وأرسل محمداً عشيئته ونحو ذلك فقد أصاب .

ومن قال: إنه بكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله فقد أخطأ. ومن قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فقد أصاب، وكل ما تقدم فقد كان عشيئة الله قطعاً: فالله خلق السموات عشيئته قطعاً، وأرسل محمداً على عشيئته قطعاً، ووالإنسان الموجود خلقه الله بمشيئته قطعاً، وإن شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال فهو قادر على ذلك، فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعاً، وإن شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته قطعاً. والله أعلى.

## ما تقول السادة أئمة المسلمين

فى جماعة اختلفوا فى قضاء الله وقدره: خيره وشره، منهم من يرى أن الخير من الله تعالى والشر من النفس خاصة ؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب الشيخ \_\_ رضي الله عنه :

مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه لا رب غيره ولا خالق سواه ، ما شاء كان وما لم بشأ لم يكن ، وهو على كل شيء قدير ، وبكل شيء عليم ، والعبد مأمور بطاعة الله ، وطاعة رسوله ، منهي عن معصية الله ، ومعصية رسوله ؛ فإن أطاع كان ذلك نعمة وإن عصى كان مستحقاً للذم والعقاب ، وكان لله عليه الحجة البالغة ، ولا حجة لأحد على الله تعالى ، وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته ؛ لكن يحب الطاعة ويأمر بها ، ويثيب أهلها على فعلها وبكرمهم ، ويبغض المعصية وينهي عنها ، ويعاقب أهلها ويهنهم .

وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه

ومعاصيه ، كما قال تعالى: ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُّصِيبَ وَفِيمَا كَسَبَتْ أَيُدِيكُمْ ) أي وقال تعالى: ( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيزَا للَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِيزَنَّفُسِكَ ) أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك ، وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك ، وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه ، فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره ، وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره .

هن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابهاً للمشركين، ومن نظر إلى الأمر والنهي ، وكذب بالقضاء والقدر كان مشابهاً للمجوسيين، ومن آمن بهذا وبهذا ، فإذا أحسن حمد الله تعالى ، وإذا أساء استغفر الله تعالى ، وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره ، فهومن المؤمنين، فإن آدم \_ عليه السلام \_ لما أذنب تاب فاجباه ربه وهداه ، وإبليس أصر واحتج فلعنه الله وأقصاه ، هن تاب كان آدمياً ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسياً ، فالسعداء يتبعون أبام ، والأشقياء يتبعون عدوم إبليس .

فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين يا رب العالمين!

## سُئل شِغ الإسلام تقى الدين أبو العباس

عن الحديث الذي ورد «إن الله قبض قبضتين ، فقال : هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي فهل هذا الحديث صحيح؟ والله قبضها بنفسه ، أوأمر أحداً من الملائكة بقبضها ؟ والحديث الآخر في « أن الله لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين والشال ، ثم قال هؤلاء إلى النار ولا أبالي ، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي » وهذا في الصحيح ؟ .

فأجاب \_\_ رضي الله عنه \_\_ نعم! هذا المعنى مشهور عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة ، مثل مافى موطأ مالك ، وسنن أبي داود والنسائى ، وغيره عن مسلم بن يسار وفى لفظ عن نعيم بن ربيعة « أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية ( وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ) الآية فقال عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وفى لفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غها ، فقال رسول الله عليه وسلم : إن الله خلق آدم ، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ، فقال خلقت هؤلاء للجنة ، وبعمل أهل الجنة بعملون ، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ، فقال: خلقت

هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يارسول الله! ففيم العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة. وإذا خلق الرجل للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله به النار».

وفى حديث الحكم بن سفيان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتى وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا أبالي » وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان.

(أحدها): القدر السابق ، وهو أن الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الاعمال ، وهذا حق يجب الإيمان به ؛ بل قد نص الأثمة : كالك والشافعي وأحمد ، أن من جحد هذا فقد كفر ؛ بل بجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون ، ويجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك ، وأخبر به قبل أن يكون ، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء » وفى صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كان الله ولا شيء غيره و كان عرشه على الماء ، وكتب فى الذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض ـ وفي لفظ \_ ثم خلق السموات والأرض \_ وفي لفظ \_ ثم خلق السموات والأرس \_ وفي لفظ \_ ثم خلق السموات والأرس \_ وفي لفظ \_ ثم خلق السموات والأرس \_ وفي لفط \_ ثم خلق المرس \_ وفي لفط \_ ثم خلق السموات والأرس \_ في المرس \_ ثم خلق السموات والأرس \_ ثم خلاء والأرس \_ ثم خلاء والأرس \_ ثم خلاء والأرس \_ ثم خلق ال

وفى المسند عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إنى عند الله مكتوب بخاتم النبيين ، وإن آدم لنجدل فى طينته ، وسأنبئكم بأول ذلك ، دعوة أبى إبراهيم ، وبشرى عيسى ، ورؤيا أمي ، رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام » وفى حديث ميسرة الحرر قلت : يارسول الله ! متى كتبت نبياً ؟ وفى لفظ متى كنت نبياً ؟ قال : «وآدم بين الروح والحسد » .

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «حدثنارسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق \_ إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال : اكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح \_ قال : فوالذي نفسي بيده أو قال فوالذي لا إله غيره \_ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار » (۱) .

وفى الصحيحين عن على بن أبي طالب رضي الله عنمه قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد في جنازة. فقال: ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يارسول الله! أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة

 <sup>(</sup>۱) الحدیث مروی بالمعنی وقد أخرجه البخاری کما فی فتح الباری ج ٦ ص ٣٠٣ رقم
 ۲۲۰۸ (بلفظ مختلف)ورواه مسلم فی صحیحه ج ٤ ص ٢٠٣٦ رقم ٢٦٤٣ ( بلفظ مختلف ) .

فسييسر لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ قوله تعالى: ( فَأَمَّامَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْمُسْتَى \* وَكَذَّبَ بِالْمُسْتَى \* وَأَمَّامَنُ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْمُسْتَى \* وَكَذَّبَ بِالْمُسْتَى \* وَكَذَّبَ بِالْمُسْتَى \* فَسَنُيسِيْرُهُ لِلْعُسْرَى ) .

وفى الصحيح أيضاً « أنه قيل له: يارسول الله! أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم! فقيل له: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له» فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب، ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون. وقال: كل ميسر لما خلق له، وإن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل السقاوة ، وهذا من أحسن ما يكون من البيان.

وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ماهي عليه ، وهو قد جعل الأشياء أسبابا تكون بها ، فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب ، كا يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها ، فلو قال هذا : إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق؛ لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء ، وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من الحب ، فلو قال : إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر ، كان جاهلا ضالا ؛ لأن الله علم أن سيكون بذلك وكذلك إذا علم وكذلك إذا علم النه أن هذا يشبع بالأكل ، وهذا يروي بالشرب ، وهذا يموت بالقتل ، فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها .

وكذلك إذا علم أن هـذا يكون سعيداً في الآخرة ، وهذا شقياً في الآخرة قلنا : ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء، فالله علم أنه يشقى بهذا العمل ، فلو قيل : هو شقي ، وإن لم يعمل كان باطلاً ؛ لأن الله لايدخل النار أحداً إلا بذنبه كما قال تعالى : ( لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمَّ أَجْمَعِينَ ). فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه ، ومن اتبع إبليس فقد عصى الله تعالى ، ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى بعمله .

ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين. «قال: الله أعلم بما كانوا عاملين » يعني أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا. وقد روى أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول فمن أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النار ، فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية .

وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته ، فمن قدر أن يكون منهم يسره للإيمان والطاعة . فمن قال : أنا أدخل الجنة سواء كنت مؤمناً أو كافراً إذا علم أنى من أهلها ،كان مفتريا على الله في ذلك ، فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان ، فإذا لم يكن معه إيمان ، لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة بل من لم يكن مؤمناً بل كافراً ، فإن الله يعلم أنه من أهل النار ، لا من أهل الجنة.

ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل انكالا على القدر ،كان مخطئاً أيضاً ؛ لأن الله جعل الدعاء

والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه . وإذا قدر للعبد خيراً بناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء ، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت ، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب ، والله خالق الأسباب والمسببات .

ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن نكون أسباباً نقص في العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومجرد الأسباب الايوجب حصول المسبب؛ فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك [كافياً] في حصول النبات بل الابد من ربيح مربية بإذن الله ، والابد من صرف الانتفاء عنه ؛ فلا بد من تمام الشروط ، وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره ، وكذلك الولد الايولد بمجرد إنزال الماء في الفرج ، بلكم من أزل ولم يولد له ؛ بل الابد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم ، وسائر مايتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع .

وكذلك أمر الآخرة ليس بمجر دالعمل ينال الإنسان السعادة، بل هي سبب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا : ولا أنت يارسول الله ! قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » . وقد قال : ( أَدُخُلُواْ الْجَنَّةُ بِمَا كُنتُمْ تَعَملُونَ ) فهذه باء السبب ، أي : بسبب أعمالكم ، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة كما يقال : اشتريت هذا بهذا ، أي : ليس العمل عوضاً وثمنا كافيا في دخول الجنة ، بل لا بد من عفو الله ليس العمل عوضاً وثمنا كافيا في دخول الجنة ، بل لا بد من عفو الله

وفضله ورحمت فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمت بأنى بالخسيرات، وبفضله يضاعف البركات.

وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس:

«فريق» آمنوا بالقدر، وظنوا أن ذلك كاف فى حصول المقصود، فأعرضوا عن الأسباب الشرعية، والأعمال الصالحة، وهـؤلاء بؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله، ودينه.

و (فريق) أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستأجر، متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم، وكما يطلبه الماليك، وهؤلاء جهال ضلال فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه، ولانهاهم عما نهاهم عنه بخلاله، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، وهو سبحانه كما قال: «ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني » فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم، فيطالبون بجزاء ذلك، والله تعالى غني عن العالمين فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساؤا فلها ، لهم ماكسبوا وعليهم ما اكتسبوا ، ( مَّنَ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِيةً وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا أَوْمَارَبُّك بِظَلَّه بِلِلْعَبِيدِ ) .

وفى الحديث الصحيح عن الله تعالى أنه قال : « ياعبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ، ياعبادي ! إنكم تخطئون بالليل

والنهار وأنا أغفــر الذنوب جميعاً ولا أبالي ، فاستغفروني أغفر لكم، ياعبادي ! كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ، ياعبادي ! كلكم حائع إلا من أطعمته فاستطعموني اطعمكم، ياعبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، ياعبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أنتى قلب رجل منكم مازاد ذلك في ملكي شيئًا ، ياعبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئًا ، ياعبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته مانقص ذلك في ملكي شيئًا ، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه الخِيط غمسة واحدة ، ياعبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا بلومن الا نفسه ».

وهو سبحانه مع غناه عن العالمين ، خلقهم وأرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يسعده وما يشقيهم ، ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فمن عليهم بالإيمان والعمل الصالح فحلقه بفضله ، وإرساله الرسول بفضله ، وهدايته لهم بفضله ، وجميع ماينالون به الخيرات من قوام وغير قوام هي بفضله ، فكذلك الثواب والجزاء هو بفضله، وإن كان أوجب ذلك على نفسه ، كما حرم على نفسه الظلم ، ووعد بذلك كما قال: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) وقال تعالى: ( وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرُ المُؤْمِنِينَ ) فهو واقع المحالة واجب بحكم إنجابه ووعده

لأن الحلق لا يوجبون على الله شيئا. أو يحرمون عليه شيئا، بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، كما في الحديث المتقدم «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه».

وفى الحديث الصحيح «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم! أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ، ما استطعت أعوذ بك من شر ماصنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة » . فقوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ؛ اعتراف بإنعام الرب وذنب العبد ، كما قال بعض السلف : إنى أصبح بين نعمة تنزل من الله علي وبين ذنب يصعد مني إلى الله ، فأريد أن أحدث للنعمة شكراً ، وللذنب استغفاراً .

فن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعد ناظراً إلى القدر فقد ضل، ومن طلب القيام بالأمر والنهي معرضا عن القدر فقد ضل؛ بل المؤمن كما قال تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَمْتَعِيثُ) فنعبده انباعا للأمر، ونستعينه إيماناً بالقدر وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ماينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنى فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان».

فأمره النبى صلى الله عليه وسلم بشيئين: أن يحرص على ما ينفعه، وهو امتثال الأمر،وهو العبادة ، وهو طاعة الله ورسوله ، وأن يستعين بالله ، وهـو يتضمن الإيمان بالقدر: أنه لا حول ولا قوة إلا بالله ، وأنه ما شـاء الله كان ، ومالم يشأ لم يكن .

فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته ، كما يزعم القدرية والمجوسية فقد جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة ، وخلقه لكل شيء . ومن ظن أنه إذا أعين على ما يربد ، ويسر له ذلك كان محموداً سواء وافق الأمر الشرعي أو خالفه ، فقد جحد دين الله وكذب بكتبه ورسله ووعده ووعيده ، واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول .

إِذَامَا ٱبْنَكَ أُدَرُ أُوْ أَفَا كُرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَقِي ٓ أَكُرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكَ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيُولُ رَقِي اللَّهِ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيْكُو لِرَقَهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَقَدْ وَعَلَيْهِ رِزْقَهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ وَزُقَهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ وَرَزَّقَهُ وَقَدْ وَعَلَيْهِ وَلَا مَا أَبْنَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَرَزَّقَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَقَلْهُ وَقَدْهُ وَاللَّهُ فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ فَعَلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بين سبحانه أنه ليس كل من ابتلاه في الدنيا يكون قد أهانه، بل هو يبتلي عبده بالسراء والضراء، فالمؤمن يكون صباراً شكوراً، فيكون هذا وهذا خيراً له، كا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له». والمنافق هلوع فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له». والمنافق هلوع جزوع ، كما قال تعالى: ( إِنَّ الْإِنسَن خُلِقَ هَلُوعًا \* إِذَا مَسَهُ الشَّرُ جُرُوعًا \* وَإِذَا مَسَهُ الْخَرُومِ فَكَانَ خَيْراً له عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَل

ولما كان العبد ميسراً لمالا ينفعه بل يضره من معصية الله والبطروالطغيان وقد يقصد عبادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك، أمر في كل صلاة بأن يقول: ( إِيَاكَ مَنْ مُدُورِيَاكَ مَنْ عَيْبُ ) وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف بن نصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل فإذا قال: ( الْمَتَدُينَةِ رَبِ الْعَتَالَمِينَ) قال: حمدني عبدي؛ فإذا قال: ( الرَحْمَنِ الرَّحِيمِ ) قال: أثنى على عبدي، فإذا قال: ( اَيَاكَ مَنْ مُورِيَاكَ مَنْ عَيْبُ ) قال: هذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ( إِيَاكَ مَنْ مُؤرِيَّاكَ مَنْ الصِّرَطَ قال: ( المَدِمَ الرَّيْة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ( اَهْدِمَا الصِّرَطَ قال: )

ٱلْمُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنَّعَمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ) قال : فهؤلاء لعبدى ولعبدي ما سأل ». وقال بعض السلف، أنزل الله عز وجل مائة كتاب ، وأربعة كتب جمع علمها في الكتب الأربعة : التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الأربعة في القرآن ، وعلم القرآن في المفصل ، وعلم المفصل في الفاتحة ، وعلم الفاتحة في قوله : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) .

فكل عمل بعمله العبد، ولا يكون طاعة لله وعبادة، وعملا صالحا فهو باطل، فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالا، فغاية المترئس أن يكون كفرعون، وغاية المتمول أن يكون كقارون. وقد ذكر الله في سورة القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولي الألباب، وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم، فلذلك أمر العبد أن يقول: (إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ).

والعبد له في المقدور «حالان » حال قبل القدر . و «حال » بعده ، فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه ، فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به ، وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك، وإن كان ذنباً استغفر إليه من ذلك .

وله فى المــأمور «حالان»: حال قبل الفعل وهــو العزم على الامتثال

والاستعانة بالله على ذلك . وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير ، وقال تعالى : ( فَاصَيرً إِنَ وَعُدَاللّهِ حَقُّ وَاسَتَغْفِرُ الله على ما أنعم به من الخير ، وقال تعالى : لِذَنبِك ) أمره أن بصبر على المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب ، وإن كان استغفار كل عبد بحسبه ، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين ، وقال تعالى : ( وَإِن تَصَّيرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِك مِنْ عَرْمِ اللهُمُورِ ) وقال بوسف : ( إِنّهُ مُن يَتَقِ وَيَصَيرُ فَإِن اللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فأحره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر . ولا بتحسر على الماضي . بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه . وإن ما أخطأه لم يكن ليصيبه . فالنظر إلى القدر عند المصائب . والاستغفار عند المعائب ؛ قال تعالى : ( مَاآصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَافِي آنَفُسِكُمْ إِلَافِي حَيْنَ مِن مَبْلِ أَن نَبْرًا هَا أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ \* فِي اللّهُ وَلَا فَيْ رَحُوابِما ءَا تَنكَ مُ وقال تعالى : ( مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِن اللّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ مَيْدِ مَابَهُ ، ) قال علقمة : وغيره هو الرجل مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِن اللّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ فيرضى ويسلم . والله سبحانه وتعالى أعلم . وصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . والله سبحانه وتعالى أعلم .

## وسئل

عن الباري سبحانه: هل يضل ويهدي ؟

فأحاب:

إن كل ما في الوجود فهو مخلوق له ، خلقه بمشيئته وقدرته ، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو الذي يعطى و يمنع ، و يخفض و يرفع ، و يعزو يذل و يغنى و يفقر ، و يضل و يهدى ، و يسعد و يشقى ، و يولى الملك من يشاء و ينزعه من يشاء ، و يشرح صدر من يشاء للإسلام ، و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد في الساء ، وهو يقلب القلوب ؛ ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه ، و إن شاء أن يزيغه أزاغه ، وهو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان ، أو لئك م الراشدون .

وهو الذي جعل المسلم مسلماً والمصلي مصلياً . قال الخليل: ( رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَةً لَكَ ) وقال: ( رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوْةِ وَمِن مُسُلِمَةً لَكَ ) وقال: ( رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ) وقال نعالى: ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبُرُواْ ) وقال عن آل فرعون: ( وَجَعَلْنَا هُمُ أَيِمَةً يَهِدُونَ إِلَى النَّارِ ) وقال نعالى: ( إِنَّ الْإِنسَنَ خُلِقَ فرعون: ( وَجَعَلْنَا هُمُ أَيِمَةً يَهِدُونَ إِلَى النَّارِ ) وقال نعالى: ( إِنَّ الْإِنسَنَ خُلِقَ

هَـ لُوعًا \* إِذَامَسَهُ ٱلشَّرَّجَزُوعًا \* وَإِذَامَسَهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا ) وقال: ( وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ إِنَّامَسَهُ ٱلْفُلْكَ ) . وَأَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ ) .

والفلك مصنوعة لبني آدم وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه خلقها بقوله: ( وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ) وقال: ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُو مِّن جُلُودِ ٱلْأَنعُ مِ بُيُوتًا تَشْ تَخِفُّونَهَ ايَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِن أَصْوافِها وَأَوْبَارِهَا) الآيات. وهذه كلها مصنوعة لبني آدم.

وقال تعالى: ( أَتَعَبُدُونَ مَانَتْحِتُونَ \* وَاللَّهُ خَلَقَكُوْ وَمَاتَعْمَلُونَ ) هَمَا بَعنى « الذي » ومن جعلها مصدرية فقد غلط ، لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس ، والمبني دل على أنه خالق كل صانع وصنعته ، وقال تعالى: ( مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ وَمَن يُضِلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُن شِدًا ) وقال ( فَمَن يُرِدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ وَمَن يُضِلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُن شِدًا ) وقال ( فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ دَيَهُ مِكْرَهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ وَمَعَلَى صَدْرَهُ وَصَي يَقاحَ كُمَا ) وقال ( فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِ يَهُ دَيهُ عَلَى صَدْرَهُ وَمَن يُرِدِ اللهُ وَمَن يُرِدِ اللهُ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَهُ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَقُون وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَقُون وَمَن يُرِدُ اللهِ فَمَا خلقه حكمة بالغة ، ونعمة سافة ، ورحمة عامة وخاصة ، وهو لا بسأل عما يفعل وهم يسألون ، لا لجرد قدرته وقهره ، بل لكال علمه وقدرته ورحمته وحكمته .

فإنه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ، وأرحم الراحمين ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، وقد أحسن كل شيء خلقه . وقال تعالى : ( وَتَرَى ٱلْجِبَالَ

تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّمَرَ السَّحَابِ صُنْعَ اللّهِ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) وقد خلق الأشياء بأسباب ، كما قال تعالى : ( وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخِيابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ) وقال: ( فَأَنزَلْنَابِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عِين كُلِّ الشَّمَرَةِ ) وقال تعالى : ( مَوْتِهَا ) وقال: ( فَأَنزَلْنَابِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عِين كُلِّ الشَّمَرَةِ ) وقال تعالى : ( يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ التَّهَ رِضْوَنَهُ وَسُنُكُ السَّلَهِ ) .

## سئل شيخ الإسلام رحم الة نعالى''

عن حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام، وهل يخلق لعلة أو لغير علة ؟ فإن قيل لا لعلة فهو عبث \_ تعالى الله عنه \_ وإن قيل لا لعلة ، فإن قلتم إنها لم تزل ، لزم أن يكون المعلول لم يزل ، وإن قلتم إنها محدثة لزم أن يكون لها علة ، والتسلسل محال .

فأجاب الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار التى تكلم فيها الناس وأعظمها شعوباً وفروعاً ، وأكثرها شبهاً ومحارات ؛ فإن لها تعلقاً بصفات الله تعالى وبأسمائه وأفعاله، وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد ، وهي داخلة في خلقه وأمره ، فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسألة، فإن المخلوقات جميعها متعلقة بها وهي متعلقة بالخالق سبحانه ، وكذلك الشرائع كلها: الأمر والنهي والوعد والوعيد متعلقة بها، وهي متعلقة بمسائل القدر والأمر ، وبمسائل الصفات والأفعال ، وهذه جوامع علوم الناس ، فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلق بها .

<sup>(</sup>١) تسمى : « أُقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل »

وقد تكلم الناس في « تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهي » كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج ، والنهي عن الشرك والكذب والظلم والفواحش ، هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك ؟ أم ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة ؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث ؟ أو بمعنى الأمارة والعلامة ؟ وهل يسوغ في الحكمة أن بنهى الله عن التوحيد والصدق والعدل ، وبأمر بالشرك والكذب والظلم أم لا ؟

وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم هل هو منزه عنه مع قدرته عليه أم الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه ؟

وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه، هل هي بمعنى إرادته، أو هي الثواب والعقاب المخلوق، أم هذه صفات أخص من الإرادة ؟

وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصان ، هل يريده و يحبه ويرضاه كما يريد و يحب سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته ، وهو لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتدياً ؟ أم هو واقع بقدرته ومشيئته ؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريد، وله في جميع خلقه حكمة بالغة ، وهو يبغضه ويكرهه و يمقت فاعله ، ولا يحب الفساد ولا يرضي لعباده الكفر ، ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة لمجبته ورضاه ، وإن أراده الإرادة الكونية التي يريده الإرادة الدينية المتضمنة لحجبة ورضاه ، وإن أراده الإرادة الكونية التي الموضع استقصاءها.

ولأجل تجاذب هــذا الأصل ووقوع الاشتبـاه فيه صار الناس فيه إلى التقديرات الثلاثة المذكورة في سؤال السائل ، وكل تقدير قال به طوائف من بني آدم من المسلمين وغير المسلمين .

(فالتقدير الأول) هو قول من يقول خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث ، بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرفالارادة ،وهذا قول كثير ممن يثبت القدر ، وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم ، وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وهو قول الأشعري وأصحابه ، وقول كثير من «نفاة القياس في الفقه » الظاهرية كابن حزم وأمثاله .

ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصاً بدونها مستكملاً بها؛ فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء ، أو بكون وجودها أولى به . فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلها، وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به ، فيكون مستكملاً بها ، فيكون قبلها ناقصاً .

ومن حجتهم ما ذكره السائل من أن العلم إن كانت قديمة وجب قدم المعلول؛ لأن العلم الغائية وإن كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد \_ كما يقال: أول الفكرة آخر العمل، وأول البغية آخر الدرك. ويقال إن العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلاً \_ فلا ربب أنها متأخرة في الوجود عنه؛ فمن فعل فعلاً

لمطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعد الفعل، فإذا قدر أنذلك المطلوب الذي هو العلة قديماً كان الفعل قديماً بطريق الأولى.

فلو قيل: إنه يفعل لعلة قديمة لزم أن لايحدث شيء من الحوادث وهو خلاف المشاهدة، وإن قيل إنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران:

( أحدهم ) أن يكون محلاً للحوادث ؛ فإن العلة إذا كانت منفصلة عنه فإن لم يعد إليه منها حكم امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها ، وإذا قدر أنه عاد إليه منها حكم كان ذلك عادثاً فتقوم به الحوادث .

(المحذور الثاني) أن ذلك يستلزم التسلسل من وجهين (أحدها) أن تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل هي أيضاً مما يحدثه الله تعالى بقدرته ومشيئته، فإن كانت لغير علة لزم العبث كما تقدم، وإن كانت لعلة عاد التقسيم فيها، فإذا كان كل ما أحدثه أحدثه، لعلة والعلة مما أحدثه لزم تسلسل الحوادث (الثاني) أن تلك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو لعلة أخرى، فإن كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها لأن ما أراده الله تعالى لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر إحداثه، وإن كانت مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فيها ويلزم التسلسل. فهذا ونحوه من حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه.

(والتقدير الثاني) قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلةالفاعلية

قديمة ، كايقول ذلك طوائف من المسلمين كما سيأتي بيانه ، وكما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة القائلين بقدم العالم. وهؤلاء أصل قولهم أن المبدع للعالم علة تامة تستلزم معلولها ، لا يجوز أن يتأخر عنها معلولهـا. وأعظم حججهم قولهم : إن جميع الأمور المعتبرة في كونه فاعــلا إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل ، لأن العلة التامة لايتأخر عنها معلولها ، فإنه لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الأزل، فإنا لا نعني بالعلة التامة إلا ما يستلزم المعلول ، فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلول لم تكن تامة ، وإن لم تكن العلة التامة \_ التي هي جميع الأمور المعتبرة في الفعل وهي المقتضى التام لوجود الفعل وهي جميع شروط الفعل التي يلزم من وجودهـ ا وجود الفعل إن لم يكن جميعها في الأزل \_ فلا بد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادث وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجع ، وإذا كان هناك سبب حادث فالقول في حدوث كالقول في الحادث الأول ، وبلزم التسلسل. قالوا فالقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة للمفعول يوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجع.

ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلية ، ولكنهم متناقضون ، فإنهم يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية ، ويقولون مع هذا ليس له إرادة بل هو موجب بالذات ، لا فاعل بالاختيار .وقولهم باطل من وجوه كثيرة .

(منها) أن يقال: هذا القول يستلزم أن لا يحدث شيء ، وأن كل ما حدث حدث بغير إحداث محدث. ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسل وبطلان الترجيح بلا مرجح ، وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن بها معلولها ولا يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلولها ، فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة التامة ، وليس هناك ما تصدر عنه المكنات سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة تامة ، فإذا امتنع صدور الحوادث عنه وليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن تحدث بلا محدث .

(وأبضاً) فلو قدر أن غيره أحدثها فإن كان واجباً بنفسه كان القول فيه كالقول في الواجب الأول، وأصل قولهم: إن الواجب بنفسه علة تامة تستلزم مقارنة معلوله له، فلا يجوز أن يصدر على قولهم عن العلة التامة عادث الابواسطة ولا بغير واسطة ؛ لأن تلك الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه ، فامتنع صدور الحوادث عنها وإن كانت عادثة كان القول في غيرها .

وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب بنفسه كان ممكناً مفتقراً إلى موجب يوجب به . ثم إن قيل أنه محدث كان من الحوادث ، وإن قيل إنه قديم كان له علة تامة مستلزمة له ، وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه ، فإن الممكن لا يوجد هو ولا شيء من صفاته وأفعاله إلا عن الواجب بنفسه ؛ فإذا قدر حدوث الحوادث عن ممكن قديم معلول لعلة قديمة ، قيل : هل حدث فيهسبب

يقتضي الحدوث أم لا؟ فإن قيل: لم يحدث سبب لزم الترجيح بلا مرجح، وإن قيل: حدث سبب لزم التسلسل كما تقدم.

( الوجه الثاني ) الذي يبين بطلان قولهم أن يقال : مضمون الحجة أنــه إذا لم يكن ثم علة قدعة لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرجع، والتسلسل عندكم جائر . فإن أصل قولهم إن هذه الحوادث متسلسلة شيئًا بعد شيء ، وإن حركات الفلك توجب استعداد القوابل لأنتفيض عليها الصور الحادثة من العلة القدعة سواء قلتم: هي العقل الفعال ، أو هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول، أو غير ذلك من الوسائط ، وإذا كان التسلسل مأزًا عندكم لم عتب حدوث الحوادث عن غير علة موجبة للمعلول وإن لزم التسلسل؛ بل هذاخير فيالشرع والعقل من قولكم . وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق السموات والأرض في ستة أياموهذا مما اتفق عليه أهل الملل: المسامون واليهود والنصاري . فإن قيل: إنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك كان خيراً من قولكم إنها قديمة أزلية معه في الشرع، وكان أولى في العقل ؛ لأن العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حتى بعارض الشرع ، وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا محدث شيء إلا بسبب حادث ، فإذا قيل : إن السموات والأرض خلقها الله تعالى بما حدث قبل ذلك لم يكن في حجتكم العقلية ما يبطل هذا .

( الوجه الثالث ) أن يقال : حدوث حادث بعد حادث بلا نهايــة إما أن يكون ممكناً في العقل أو ممتنعاً ؛ فإن كان ممتنعاً في العقل لزم أن الحوادث جميعها

لها أول كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام ، وبطل قولهم بقدم حركات الأفلاك، وإن كان ممكنا أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات والأرض موقوفا على حوادث قبل ذلك، كما تقولون أنتم فيا يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر والسحاب وغير ذلك ، فيلزم فساد حجتكم على التقديرين .

ثم بقال : إما أن تثبتوا لمبدع العالم حكمة وغاية مطلوبة ، وإما أن لاتثبتوا ؛ فإن لم تثبتوا بطل قولكم بإثبات العلة الغائية ، وبطل ماتذكرونه من حكمة الباري تعالى في خلق الحيوان وغير ذلـك من المخلوقات ، و ( أيضا ) فالوجود يبطل هذا القول ؛ فإن الحكمة الموجودة في الوجود أمر يفوق العــد والإحصاء، كإحداثه سبحانه لما يحدثه من نعمته ورحمت وقت حاجة الخلق إليه ،كإحداث المطر وقت الشتاء بقدر الحاجة ، وإحداثه للإنسان الآلات التي يحتاج إليهـــا بقدر حاجته ، وأمثال ذلك مما ليسهذا موضع بسطه ، وإن أثبتم لهحكمة مطلوبة \_ وهي باصطلاحكم العلة الغائية \_ لزمكم أن تثبتوا له المشيئة والإرادة بالضرورة، فإن القول: بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونــه مريداً لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين ؛ وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضاً ولهـــذا يجعلون العلم هو العالموالعلم، هو الإرادة ، والإرادة هي القدرة، وأمثال ذلك؛ كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع.

( وأما التقدير الثالث ) وهو أنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة

محمودة ، فهذا قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين ، وقول طوائف من أهل من أصحاب أبى حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم ، وقول طوائف من أهل الحديث الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجئة وغيرهم ، وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وقول أكثر قدماء الفلاسفة ، وكثير من متأخريهم كأبى البركات وأمثاله ؛ لكن هؤلاء على أقوال :

(منهم) من قال: إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه أيضا ؛ كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم ؛ وقالوا: الحكمة في ذلك إحسانه إلى الحلق ؛ والحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالثواب ؛ وقالوا إن فعل الإحسان إلى الغير حسن محمود في العقل ؛ فحلق الحلق لهذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم ؛ ولا قام به فعل ولا نعت .

فقال لهم الناس: أنتم متناقضون في هذا القول ، لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله؛ إما لتكميل نفسه بذلك؛ وإما لقصده الحمد والثواب بذلك؛ وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم وإما لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان؛ فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها، فالإحسان إلى الغير محمود، لكون الحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله ، أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه بل مثل هذا يعد عبداً في عقول العقلاء، وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة بل مثل هذا يعد عبداً في عقول العقلاء، وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة

ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عابثا ولم يكن محموداً على هذا، وأنتم عللتم أفعاله فراراً من العبث فوقعتم في العبث؛ فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل؛ ولهــذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من العقلاء أحداً بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة ، وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لافي العاجل ولا في الآجل لا يستحسن من الآمر .

ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في « مسألة التحسين ، والتقييح العقلي » فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ، وحكوا ذلك عن أبي خيفة ومالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث وغيرهم ، وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه ، ونفي ذلك الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له ولكونه ضاراً للفاعل منافراً له أنه يمكن معرفته بالعقل ، كما يعرف بالشرع . وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج يعرف بالشرع . وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا ، وهذا ليس كذلك ، بل جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم ، وجميع الأفعال التي نهى اللهعنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم، والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومفسدة له ، والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له .

والمعتزلة أثبت الحسن في أفعال الله تعالى لا بمعنى حكم بعود إليه من أفعاله. ومنازعوهم لما اعتقدوا أن لاحسن ولا قبح في الفعل إلا ماعاد إلى الفاعل منه حكم نفوا ذلك، وقالوا: القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته، وكل مايقدر ممكنا من الأفعال فهو حسن؛ إذ لافرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول وأولئك أثبتوا حسناً وقبحاً لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته، إذ عندهم لايقوم بذاته لا وصف ولا فعل ولا غير ذلك، وإن كانوا قد يتناقضون.

ثم أخذوا بقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح فجعلوا يوجبون على الله سبحانه مايوجبون على العبد ، و يحرمون عليه من جنسما يحرمون على العبد، ويسمون ذلك العدل والحكمة معقصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله ولا يثبتون له مشيئة عامة ، ولا قدرة تامة ، فلا يجعلونه على كلشيء قديرا ولايقولون «ماشاء الله كانومالم يشألم يكن»ولا يقرون بأنه خالق كل شيء ويثبتون له من الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه ، فإنه قال ( وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَاهَضَمًا ) أي لا يُخاف أن يظلم فيحمل عليه من سيئات غيره ولا يهضم من حسنانه. وقال نعالى ( مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما « يجــاء برجل من أمتي يوم القيـــامة فتنشر له نسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر ، فيقال له : هل تنكر من هـــذا شيئاً ؟ فيقول: لا يارب، فيقال له: ألك عذر ألك حسنة؛ فيقول لا يارب فيقول: بلي إن لك عندنا حسنة ، وإنه لا ظلم عليك اليوم ، قال فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » . فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يظلم ، بل يثاب على ما أتى به من التوحيد ، كما قال نعالى ( فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ, وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ,

وجمهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم «عدلية » يقولون: من فعل كبيرة واحدة أحبطت جميع حسناته ، وخلد في نار جهنم . فهذا الذي سماه اللهورسوله ظلما يصفون الله به مع دعوام تنزيهه عن الظلم ، ويسمون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه من الحكمة البالغة ظلما . والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع ولكن نبهنا على مجامع أصول الناس في هذا المقام .

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له فى دنيه ، وتنازعوا فى وجوب الأصلح فى دنياه ، ومذهبهم أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير مافعل، ولا يقدر أن يهدى ضالا ولا يضل مهتديا .

وأما سائر الطوائف الذين بقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة أيضا فلا يوافقونهم على

هذا ؛ بل يقولون إنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك . والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة ،كارسال محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه كما قال تعالى (وَمَآأَرُسُلْنَكُ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ) فإن إرساله كانمــن أعظم النعمة على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منـــه لعباده كما قالتعالى (لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايكتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ) وقال تعالى (وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَلُولُا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعَلَمَ بِالشَّكِرِينَ ) وقال ﴿ وَمَا مُحَكَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعً وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ وقال تعالى ( اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواٰنِعْ مَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ) قالوا هو محمد صلى الله عليــه وسلم .

فإذا قال قائل : فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين وأهل الكتابكان عن هذا جوابان :

(أحدهما) أنه نفعهم بحسب الإمكان، فإنه أضعف شرهم الذي كانو ايفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم، وبالجهاد والجزية التي أخافتهم وأذلتهم حتى قل شرهم، ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمسره في الكفر فيعظم كفره، فكان ذلك تقليلا لشره، والرسل صلوات الله عليهم

بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان .

(والجواب الثاني) أن ما حصل من الضرر أمر مغمور في جنب ما حصل من النفع ، كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين كالقصارين ونحوم ، وما كان نفعه ومصلحته عامة كان خيراً مقصوداً ورحمة محبوبة وإن تضرر به بعض الناس . وهذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام والفقه وغيرم من الحنفية والحنبلية وغيرم ومن الكرامية والصوفية ، وهو جواب كثير من المتفلسفة .

وقال هؤلاء: جميع ما يحدثه في الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة قال الله تعالى ( صُنْعَ اللهِ الَّذِي َ الْفَنَ كُلُّ شَيْءٍ ) وقال ( الَّذِي َ الْحَسَنَ كُلُّ شَيْءٍ ) وقال ( الَّذِي الْحَسَنَ كُلُّ شَيْءٍ ) والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شراً مطلقاً ، وإن كان شراً بالنسبة إلى من تضرر به ؛ ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إضافة الشر وحده إلى الله ؛ بل لايذكر الشر إلا على أحد وجوه « ثلاثة » إما أن يدخل في عموم المخلوقات ، فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والحلق ، وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم ، وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل ، وإما أن يحذف فاعله .

فالأول كقوله تعالى ( ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ) وَنحو ذلك ، ومن هـذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع ، والضار النافع ، المعز المذل ، الحافض الرافع ،

فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه، ولا الضار عن قرينه ؛ لأن اقتر انهما يدل على العموم، وكل ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى، ومافي الوجود من غير ذلك ، فهو من عدله ، فكل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ، أرأبتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يغض ما في يمينه ، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع » فأخبر أن يده اليمني فيها الإحسان إلى الخلق ، ويده الأخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع ، فخفضه ورفعه من عدله ، وإحسانه إلى خلقه من فضله .

وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن ( وَأَنَّا لَانَدْرِى َ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرِ أَمْرِ أَمَّا حَذَف الفاعل فمثل قول الجن ( وَأَنَّا لَانَدْرِى َ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَثِهُمْ رَشَدًا ) وقوله تعالى في سورة الفاتحة ( صِرَطَ ٱلذِّينَ أَنْعُمَّتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّا لِينَ ) ونحو ذلك .

وإضافته إلى السبب كقوله ( مِنشَرِ مَاخَلَقَ ) وقوله ( فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبًا ) مع قوله ( فَأَرَادَرَبُكَ أَن يَبْلُغَا آشُدُهُ مَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا ) وقوله نعالى (مَّآأَصَابَكَ مع قوله ( فَأَرَادَرَبُكَ أَن يَبْلُغَا آشُدُهُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا ) وقوله ( رَبَّناظَامَنَا أَنفُسنَا ) مِنْ حَسنَةٍ فَيْزَاللَّهِ وَمَآلَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فِين نَفْسِكَ ) وقوله ( رَبَّناظَامَنَا أَنفُسنَا ) وقوله نعالى ( أَوَلَمَّآ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتْمُ مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنْ هَذَا قُلْهُ وَمِنْ عِندِ وقوله نعالى ( أَولَمَّآ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتْمُ مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنْ هَذَا قُلْهُ وَمِنْ عِندِ انفُسِكُمْ ) وأمثال ذلك .

ولهذا ليس من أسماء الله الحسني اسم يتضمن الشر ، وإنما يذكر الشر في مفعولاته ، كقوله ( نَبِيَّ عِبَادِيَ أَنِيَ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَذَابِي هُو ٱلْعَذَابُ الْأَلِيمُ) وقوله ( إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورُ رَّحِيمٌ ) وقوله ( اعْلَمُوَا الْعَلَمُوا اللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ) ، وقوله ( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَسَدِيدُ \* إِنَّهُ اللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ) ، وقوله ( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَسَدِيدُ \* إِنَّهُ اللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ) ، وقوله ( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَسَدِيدُ \* إِنَّهُ مُورَا الْمِقُورُ الْوَدُودُ ) فبين سبحانه أن بطشه شديد ، وأنه هو الغفور الودود .

واسم « المنتقم » ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليـــه وسلم وإنماجاء في القرآن مقيداً كقوله تعالى ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴾ وقوله ( إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ) والحديث الذي في عدد الأسماء الحسني الذي بذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه « البر التواب المنتقم العفو الرؤوف » ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد ابن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه ؛ ولهذالم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي ، رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق ورواه غيره باختلاف في الأسماء ، وفي ترتيبها : ببين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسائر من روىهذا الحديث عن أبي هريرة تم عن الأعرج ثم عن أبى الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء؛بل ذكروا قوله صلى الله عليــه وسلم « إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحــداًمن أحصاها دخل الجنة » وهكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخاري ومسلم وغيرها ، ولكن روي عدد الأسماء من

طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة ورواه ابن ماجه وإسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فى عدد الأسماء الحسنى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذان الحديثان كلاها مروي من طريق أبى هريرة وهذا مبسوط فى موضعه.

والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع فى معرفة هذه المسألة فإن نفوس بني آدم لايزال يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم .

وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيا خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا ، ثم كلا ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته مابهر عقله ، وببين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال (سَنُرِيهِمْ اَيَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَقَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقَى ) فإنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفي الصحيح « لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وفي الصحيحين عنه أنه قال: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقهامائة رحمة أنزل منهار حمة واحدة ، فبها بتراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها من تلك الرحمة ، واحتبس عنده تسعا وتسعين رحمة ، فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده » أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيره كأئمة المذاهب الأربعة وغيره من السلف والعلماء الذين بثبتون حكمته فلا ينفونها \_ كما نفاها الأشعرية ونحوهم

الذين لم يثبتوا إلا إرادة بلا حكمة،ومشيئة بلارحمة ولامحبة ولا رضى ، وجعلوا جميع المخلوقات بالنسبة إليه سواء لابفرقون بين الإرادة والمحبة والرضى، بلماوقع من الكفروالفسوق والعصيان قالوا: إنه يحبه ويرضاه كايريده وإذا قالو الايحبه ولايرضاه ديناقالوا إنهلا يريده دينا ومالم يقعمن الإيمان والتقوى فإنهلا يحبه ولا يرضاه عندهم كمالا يريده. وقد قال تعالى ( إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ) فأخبر أنه لا رضاه، مع أنه قدره وقضاه \_ لابوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله تعالى وعموم خلقه ومشيئته وقدرته ، ولا يشهونه نخلقه فيما يوجب و يحرم ، كما فعمل هؤلاء، ولا يسلبونه ماوصف به نفسه من صفاته وأفعاله ، بل أثبتموا له ما أثبته لنفسه من الصفات والأفعال، ونزهوه عما نزه عنه نفسه من الصفات والأفعال، وقالوا إن الله خالق كل شيء ومليكه، وماشاء كان ومالمبشأ لم يكن، وهو على كلشيء قدير، وهو يحب الحسنين والمتقين والمقسطين ، ويرضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين انبعوهم بإحسان ولا يحب الفساد ولايرضي لعباده الكفر ولايرضي بالقول المخالف لأمر الله ورسوله.

وقالوا: مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه فقد فرق بين المخلوقات أعيانها وأفعالها ، كما قال تعالى: ( أَفَتَجْعُلُ لَلْسُلِمِينُ كَالْمُجْرِمِينَ ) وكما قال: ( أَمْحَسِبَ اللَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السّيّعَاتِ اَن نَجْعَلَ لَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ) وقال تعالى: ( أَمْجَعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ) وقال تعالى: ( أَمْجَعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَاللَّهُ مَا يَعَكُمُونَ ) وقال تعالى: وقال تعالى: وقال تعالى:

( وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ \* وَلَا الظَّلُمَتُ وَلَا النُّورُ \* وَلَا الظِّلُ وَلَا الْحُرُورُ \* وَلَا الظِّلُ وَلَا الْحُرُورُ \* وَمَا النَّا الْمَوْق بِينِ الْحُلُوقات ، وَمَا الْخَلْق إِلَى شَقِي وَسَعِيد كَمَا قَالَ نَعَالَى: ( هُوَا الْذِي خَلَقَكُمُ فَيْنَكُمْ مُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ فَيْنَكُمْ مُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ فَيْنَكُمْ مُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ فَيْنَكُمْ مُوا الْذِي خَلَقَكُمُ وَفِي وَسَعِيد كَمَا قَالَ نَعَالَى: ( هُوا الْذِي خَلَقَكُمُ وَفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ) وقال تعالى: ( فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ) وقال تعالى: ( وَيَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَ يَدُومُ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَمُ مُ عَذَابًا اللَّهُ اللْعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وبنبغي أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف وصاروا فيه إلى ماهو شر من قول المعتزلة ونحوه من القدرية ، فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله ، وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، لكن ضلوا في القدر ، واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة وخلقاً متناولا لكل شيء لزم من ذلك القدح في عدل الرب وحكمته ، وغلطوا في ذلك .

فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهـل الكلام والتصوف، فأثبتوا القدر وآمنوا بأن الله ربكل شيء ومليكه، وأنه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، وهذا حسن وصواب؛ لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأفر طوا حتى خرج غلاتهم إلى الإلحاد، فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا ( لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا آشَرَكُنا وَلاَءَ اباً وُنكا وَلاَحَرَّمْنا

مِن شَيْءٍ ). فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث أنهم أثبتوا فاعلا لما اعتقدوه شراً غير الله سبحانه ، فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا: ( لَوَشَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكَ اَلَا وَلاَءَ اللّهُ مَا أَشْرَكَ اللّهُ مَا أَشْرَكَ اللّه المجوس ، فإن المجوس يقرون بالجزية بانفاق المسلمين ، وقد ذهب بعض العلماء إلى حل نسأتهم وطعامهم ، وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم ، ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرها أنهم لايقرون بالجزية ، وجمهور العلماء على أن مشركي العرب لايقرون الجزية وإن أقرت المجوس ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبل الجزية من أحد من المشركين؛ بل قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؛ فإذا قالوها عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا محقها وحسابهم على الله عن وجل » .

والمقصود هذا أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم بثبت القدر ، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرم من أهل الملل بل بين جميع الحلق ، فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات، ولم يفرق بين المأمور والمحظور ، والمؤمنين والكفار ، وأهل الطاعة وأهل المعصية ، لم يؤمن بأحدمن الرسل ولا بشيء من الكتب ، وكان عنده آدم وإبليس سواء ، ونوح وقومه سواء ، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء .

وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة ، لاسيا

إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض والرضى والسخط ، الذين بقولون: « التوحيد » هو توحيد الربوبية . و « الإلهية » عنده هي القدرة على الاختراع، ولا يعرفون توحيد الإلهية ، ولا يعلمون أن الإله هو المألوه المعبود ، وأن مجرد الإقرار بأن الله ربكل شيء يعلمون أن الإله هو المألوه المعبود ، وأن مجرد الإقرار بأن الله ربكل شيء لا يكون توحيداً حتى يشهد أن لا إله إلا الله ، كما قبال نعالى: (وَمَا يُؤُمِنُ أَكَ مُرَاسَة : تسألهم من خلق السموات المحرف فيقولون الله ، وهم يعبدون غيره ، وهؤلاء يدعون التحقيق والفناه في التوحيد، ويقولون إن هذا نهاية المعرفة ، وإن العارف إذا صار في هذا المقام الشاملة . وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

مَّن نَّزَلَ مِنَ أَلْسَمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْ تُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ) ، وقال تعالى ( وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ). وقال تعالى: ( وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ) وقال تعالى : (قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّن ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنرُ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِن ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمْنَ فَسَيقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَنَّقُونَ \* فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُوْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصَّرَفُونَ \* كَذَٰ لِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ \* قُلْهَلْ مِن شُرَكَآ إِكُمْ مَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْق ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُمُّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ \* قُلْ هَلْمِن شُرَكَايٍّ كُومَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِىٓ إِلَّا أَن يُهْدَىٌّ فَمَا لَكُورُكَيْفَ تَحْكُمُونَ ) وقال

تعالى: ( أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْ بَتْ نَابِهِ عَدَابِقَ ذَاكَ بَهْ جَةِ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا أَ اللَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ مَلَ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ \* وَاسَحَ وَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهَ رَا وَجَعَلَ لَمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّا اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَع اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَع اللَّهُ وَاللَّهُ مَع اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَع اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَع اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَع اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَع اللَّهُ مَا اللْمُ اللَّهُ مَا اللْمُ اللَّهُ مَا اللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم وبيده ملكوت كل شيء ، بل كانوا مقرين بالقدر أيضاً ، فإن العرب كانوا بثبتون القدر في الجاهلية ، وهو معروف عنهم في النظم والنثر ، ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شربك له ، بل عبدوا غيره كانوا مشركين شراً من اليهود والنصارى . فمن كان غاية توحيده و تحقيقه هو هدذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد وتحقيقه هو هدذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين .

وهذا المقام مقام وأي مقام!!! زلت فيه أقدام، وضلت فيهأفهام وبدل فيه دين المسلمين، والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام، على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام.

ومعلوم عندكل من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة القدرية المثبتين للأمر والنهي والوعد والوعيد خير ممن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، والنبي الصادق ، والمتنبيء الكاذب ، وأولياء الله وأعدائه و يجعل هذا غابة التحقيق ، ونهاية التوحيد ، وهؤلاء يدخلون في مسمى « القدرية » الذين ذمهم السلف ، بل هم أحق بالذم من المعتزلة ونحوه ، كاقال أبو بكر الحلال في «كتاب السنة » : الرد على القدرية ، وقولهم إن الله أجبر العباد على المعاصي ، وذكر عن المروذي قال قلت لأبي عبد الله : رجل يقول إن الله أجبر العباد ، فقال : هكذا لا تقول ، وأنكر ذلك ، وقال ( يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَآهُ وَيَهُدى مَن فقال : هكذا لا تقول ، وأن رجلاً قال إن الله لم يجبر العباد على المعاصى ،

فرد عليه آخر فقال إن الله جبر العباد، أراد بذلك إثبات القدر، فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل فأنكر عليها جميعاً على الذي قال جبر، وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب، وأمر أن يقال: \_ ( يُضِلُّ ٱللهُ مَن يَشَآهُ ).

وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال أنكر سفيان الثوري « جبر » وقال إن الله جبل العباد . قال المروذي أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس : بعني قوله « إن فيك لحلقين يحبها الله : الحلم والأناة » فقال : أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليها ؟ فقال « بل خلقين جبلت عليها .

وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي: أتاني رجلان فسألاني عن القدر فأحبت أن آتيك بهما نسمع كلامها وتجيبها: قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب، قال: فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان فقال تكلما، فقالا :قدم علينا ناس من أهل القدر، فنازعونا في القدر ونازعناه فيه، حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا: إن الله جبرنا على ما نهانا عنه، وحال بيننا وبين ما أمرنا به، ورزقنا ما حرم علينا، فقلت: ياهؤلاء! إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحد ثوا حدثاً، وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مشل ما خرجوا إليه. فقال: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق!!.

وذكر عن بقية بن الوليد قال سألت الزبيدي والأوزاعي عن «الجـبر»

فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي وبقدر و يخلق و يجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد قال مطرف بن الشخير: لم نوكل إلى القدر، وإليه نصير . وقال ضمرة ابن ربيعة : لم نؤمر أن نتكل على القدر، وإليه نصير .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مامنكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار » قالوا يا رسول الله! أف لا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال : « لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له». وهذا باب واسع .

والمقصود هذا أن الخلال وغيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى «القدرية» وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي، فكيف بمن يحتج به على المعاصي ؟ ومعلوم أنه يدخل فى ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له ؛ فإن ضلال هذا أعظم ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة فى كلام غير واحد من السلف ، وروي فى ذلك حديث مرفوع ؛ لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعد ، فإلارجاء بضعف الإيمان بالوعيد، ويهون أمر الفرائض والمحارم،

والقدري إن احتج به كان عوناً للمرجئ ، وإن كذب به كان هو والمرجئ قد تقابلا ، هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه ، وهذا يبالغ في الناحية الأخرى .

ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيا أخبرت، وتطاع فيما أمرت ، كما قال تعالى: (وَمَآأَرُسَلُنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ وَلِيمَانُ بِإِذْنِ اللَّهِ) وقال تعالى ( مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) والإيمان بالقدر من تمام ذلك . فحن أثبت القدر وجعل ذلك معارضاً للأمر فقد أذهب الأصل .

ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى ؛ بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحداً منهم أن يعيش به، ولاتقوم به مصلحة أحد من الخلق، ولا يتعاشر عليه اثنان ؛ فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد ، وإلا فليس حجة لأحد . فاذا قدر أن الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله أو غيرذلك فتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر . ومن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر الذي لا يرضاه لا اليهود ولا النصارى ، بل ذلك ممتنع فى العقل محال فى الشرع ؛ فإن الجائع يفرق بين الحاء والتراب ، والعطشان يفرق بين الماء والسراب ، فيحب ما يشبعه و يرويه ؛ دون ما لا ينفعه ، والجميع مخلوق لله تعالى ، فالحي — وإن

كان من كان ــ لابد أن يفرق بـين ماينفعه وينعمه ويسره ، وبـين ما يضره ويشقيه ويؤلمه . وهذا حقيقة الأمر والنهي فإن الله تعالى أمر العباد بمـا ينفعهم ونهاه عما يضره .

والناس في الشرع والقدر على « أربعة أنواع » فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره ، يستند إليه في الذنوب والمعائب ، ولا يطمئن إليه في المصائب ، كما قال بعض العلماء: أنت عندالطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به وبإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب ، كما قال تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡلِذَنٰبِكَ) وقال تعالى : (مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتُنْبِ مِّن قَبِلِ أَن نَبْرَأَهَ أَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ \* لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَا تَكُمْ وَلَاتَفْرَحُواْبِمَآءَاتَكُمْ ) وقال تعالى ( مَآأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ " وَمَن يُؤْمِنُ بِأُللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ) قال بعض السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلُمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَـُلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ).

وقد ذكر الله تعالى عن آدم عليه السلام أنه لما فعل ما فعل قال (رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ) وعن إبليس أنه قال ( مِمَا أَغُويْنَنِي لَأُنْ يِّنَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويْنَهُمُ أَجْمَعِينَ ) فمن تاب أشبه قال ( مِمَا أَغُويْنَنِي لَأُنْ يِّنَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويْنَهُمُ أَجْمَعِينَ ) فمن تاب أشبه

أباه آدم، ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس. والحديث الذي في الصحيحين في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام لما قال له موسى: « أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وعلمك أسماء كل شيء ، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؛ فقال له آدم ؛ أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ، وخط لك التوراة بيده ، فبكم وجدت مكتوباً على قبل أن أخلق ( وعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعَوَى ) قال : بكذا وكذا سنة ، قال فحج آدم موسى » . وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وقد روي بإسناد جيد من حديث عمر رضي الله عنه .

فآدم عليه السلام إنما حج موسى لأن موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل لهم من المصيبة بسبب أكله من الشجرة ، لم يكن لومه له لأجل حق الله في الذنب . فإن آدم كان قد تاب من الذنب كما قال تعالى (فَنَلَقَّى َءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَن وَ فَى الذنب . فإن آدم كان قد تاب من الذنب كما قال تعالى (فَنَلَقَى َءَادَمُ مِن رَبِّهِ كِلِمَن فَنَاب عَلَيْهِ وَهِمَدى ) وموسى ومن في الذنب ، وقال تعالى (شُمُ آجُنبَهُ رَبُّهُ وَفَنَاب عَلَيْهِ وَهِمَدى ) وموسى على الذنب ، وآدم أعلى بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب ، وموسى عليه السلام أعلى بالله تعالى من أن يقبل هذه الحجة ، فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكنت حجة لإبليس عدو آدم ، وحجة لفرعون عدو موسى ، وحجة لكل لكنت حجة لإبليس عدو آدم ، وحجة لفرعون عدو موسى ، وحجة لكل كافر وفاجر ، وبطل أمر الله ونهيه ؛ بل إنما كان القدر حجة لآدم على موسى لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك ، وتلك المصيبة موسى كانت مكتوبة عليه .

وقد قال تعالى : ( مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبُهُ. ).وقال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قـــال لي: أف قط، ولا قال لشيء فعلتــه: لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعــله: لم لافعلته ؟ وكان بعض أهــله إذا عاتبني عــلى شيء يقول « دعوه فلو قضي شيء لـكان » وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت « ما ضرب رسول الله صلى الله عليــه وسلم بيده خادماً ولا امرأة ولا دابة ولا شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله ، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله ». وقد قال صلى الله عليه وسلم: « لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». ففي أمر الله ونهيه يسارع إلى الطاعة، ويقيم الحدود على من تعدى حدود الله ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، وإذاآذاه مؤذ أو قصر مقصر في حقه عفا عنه ولم يؤاخذه نظراً إلى القدر .

فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. وهذا واجب فيما قدر من المصائب بغيرفعل آدمي كالمصائب الساوية، أو بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة كفعل آدمعليه السلام فإنه لا سبيل إلى لومه شرعا \_ لأجل التوبة \_ ولا قدراً؛ لأجل القضاء والقدر. وأما إذا ظلم رجل رجلاً فله أن يستوفى مظامته على وجه العدل، وإن عفا عنه كان أفضل له، كما قال تعالى ( وَالْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن وَصَدَّ عَلَى وَالْمَدُونَ عَصَاصُّ فَمَن

وأما « الصنف الثالث » فهم الذبن لا ينظرون إلى القدر لا في المعائب ولا في المصائب التي هي من أفعال العباد ، بل يضيفون ذلك كله إلى العبد ، وإذا أساؤا استغفروا ، وهذا حسن ؛ لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي مضى به عليهم ، ولا يقولون لمن قصر في حقهم دعوم فلو قضي شيء لكان ، لا سيا وقد تكون تلك المصيبة بسبب ذنوبهم فلا ينظرون إليها وقد قال تعالى ( أَوَلَمَّا أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبَتُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَي مَا لَيهُا قُلْمُ أَنَّ هَذَا لَي مَا لَي الله المؤلفي عند أَنْ الله المؤلفي الله وقال نعالى ( وَمَا أَصَبَتُ أَيدِيكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَي مَا لَيْ الله المؤلفي الله المؤلفي الله المؤلفي المؤلفي المؤلفي الله المؤلفي المؤلف

ومن هذا قوله تعالى (أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُذْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عَندِاللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عَندِاللَّهِ فَالِهَ هَوْلَا هَا لَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِاللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ فَيْ لَا اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن عَندِ اللَّهِ فَمَالِهَ فَالِهَ هُولُوا اللَّهُ وَلاَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا \* مَا أَصَابَك مِن حَسَنةٍ فَيْنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَك مِن عِندِ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة ( فَينَّفَسِكَ ) بالفتح عـلى معنى الاستفهام،وربما قدر بعضهم تقديراً: أي أفمن نفسك ؟ وربما قدر بعضهم القول في قوله تعالى: ( مَّاأَصَابَكَ ) فيقولون: تقدير الآية ( فَالِهَوَّلَآءَالْقَوْمِلَايْكَادُونَ

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ) يقولون فيحرفون لفظ القرآن ومعناه ، ويجعلون ما هو من قول الله ـ قول الله قولهـ ، ويجعلون الله قولهـ ، قول الله قوله الله قول الله ق

وأما القرآن فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب؛ ليس المراد الطاعات والمعاصي، وهذا كقوله تعالى: (إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يُفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصَبِرُوا وَتَتَقُوا لاَيضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا) وكقوله: (إِن تَصِبْكُ يَعْدُهُمْ شَيْعًا) وكقوله: (إِن تَصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تَصِبْكَ مُصِيبَةٌ يُتَقُولُوا قَدْ أَخَذَنَا أَمْرَنامِن تَصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يُتَقُولُوا قَدْ أَخَذَنَا أَمْرَنامِن قَصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةً يُتَقُولُوا قَدْ أَخَذَنَا أَمْرَنامِن قَصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ مَوْرِحُونَ \* قُل لَن يُصِيبَ نَا إِلاَ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَنْ قُولُهُ تَعْلَقُ مُ رَحُونَ \* قُل لَن يُصِيبَ نَا إِلاَ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُو مَنْ قُولُهُ تَعْلَى: (وَبَلُونَاهُمْ إِلْخُسَنَتِ وَالسَّيِّ عَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ) مُولِنَا ) الآية . ومنه قُولُه تعالى: (وَبَلُونَاهُمْ إِلْخُسَنَتِ وَالسَّيِّ عَاتِ لَعَلَهُمْ مَرْجِعُونَ ) مُؤلِنا واللّه على النعم والمصائب كا قال تعالى: (وَبَلُونَاهُمُ إِلْشَرِّوا لَغَيْرُ فِتْنَاةً وَإِلْمَانِي النعم والمصائب . ( وَنَبُلُوكُمُ بِالشَرِّوا لَغَيْرُ فِتْنَاةً وَإِلْمَانَا تُرْجَعُونَ ) أي بالنعم والمصائب . ( وَنَبُلُوكُمُ بِالشَرِّوالُغَيْرُ فِتْنَاةً وَالِيَنَا تُرْجَعُونَ ) أي بالنعم والمصائب .

وهذا بخلاف قوله ( مَنجَآء بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنجَآء بِالسَّيِئة فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا ) وأمثال ذلك ، فإن المراد بها الطاعة والمعصية ، وفي كل موضع ما يبين المراد باللفظ ، فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال ؛ بل هو مبين وذلك أنه إذا قال : ( مَاأَصَابَكَ ) وما ( مسك) و نحو ذلك ، كان من فعل غيرك بك كما قال ( مَاأَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَيْنَ اللّهِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيّئةٍ فَي اللهُ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيّئةٌ تَسُونُهُمْ مَا وَقال نعالى ( وَإِن تُصِبُهُمْ سَيّئةٌ تَسُونُهُمْ مَا وَقال نعالى ( وَإِن تُصِبُهُمْ سَيّئةٌ تَسُونُهُمْ مَا وَقال نعالى ( وَإِن تُصِبُهُمْ سَيّئةٌ وَمُن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

وإذا قال ( مَنجَآءَ بِالْحُسَنَةِ ) كانت من فعله ، لأنه هو الجائي بها ، فهذا في يكون فيا فعله العبد لا فيا فعل به . وسياق الآية ببين ذلك ، فإنه ذكر هذا في سياق الحض على الجهاد وذم المتخلفين عنه فقال تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ خُدُواْحِذَرَكُمُ فَانْفِرُواْثُبَاتٍ أَوِانْفِرُواْجَمِيعًا \* وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَيُبَطِّئَنَ فَإِنْ أَصَبَتُكُمُ مُخُدُواْحِذَرَكُمُ فَانْفِرُواْثُبَاتٍ أَوِانْفِرُواْجَمِيعًا \* وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَيُبَطِّئَنَ فَإِنْ أَصَبَتُكُمُ مَنْ اللّهِ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنغُم اللّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا \* وَلَيْنَ أَصَبَكُمُ فَضَلُ مِن اللّهِ لَيْقُولُنَ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُنكَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزًا فَوْزًا عَظِيمًا ) .

فأمر سبحانه بالجهاد وذم المثبطين، وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من من المصيبة فيه ، و تارة من فضل الله فيه ، كما أصابهم يوم أحد مصيبة فقال : ( أَوَلَمَا آَصَكِبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَا أَ قُلْهُومِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ). وأصابهم يوم بدر فضل من الله بنصره لهم وتأبيده كما قال تعالى: ( وَلَقَدُنْصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً ﴾ ثم إنه سبحانه قال: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا \* وَمَالَكُرُ لَانْقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ) إلى قوله ( أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنْنُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِك) فهذا من كلام الكفار والمنافقين، إذا أصابهم نصر وغيره من النعم قالوا هذا من عند الله ، وإن أصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا:

هذا من عند محمد بسبب الدين الذي جاء به ، فإن الكفار بضيفون ما أصابهم من المصائب إلى فعل أهل الإيمان .

وقد ذكر نظير ذلك في قصة موسى وفرعون، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ \* فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَاذِهِ وَعَوَان تُصِبَّهُمْ سَيِّتُ أُنَ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَكُّ وَأَلاّ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَاللَّهِ). ونظيره قوله تعالى . في سورة بس ( قَالُواْرَبُّنَايَعْلَمُ إِنَّاۤ إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ \* وَمَاعَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ \* قَالُوٓ الْإِنَّا نَطَيَّرْنَا بِكُمِّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَكُمْ وَلِيَمَسَّنَّكُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيهُ ) فأخبر الله تعمالي أن الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنة فإذا أصابهم بلاء جعلوه بسبب أهل الإيمان ، وما أصابهم من الخير جعلوه لهم من الله عن وجل فقال تعالى ( فَمَالِهَ مَؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ) والله تعالى نزل أحسن الحديث، فيلو فهموا القرآن لعلموا أن الله أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، أمر بالخير ونهى عن الشر ، فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سبباً للشر ، بل الشر حصل بذنوب العباد، فقال تعالى ( مَآأَصَابَكَمِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَاللَّهِ ) أي ما أصابك من نصر ورزق وعافية فمن الله نعمة أنعمها عليك،وإن كانت بسبب أعمالك الصالحة،فهو الذي هداك وأعانك ويسرك لليسرى ، ومن عليك بالإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان .

وفى آخر الحديث الصحيح الإلهي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيا يروي عن ربه تبارك وتعالى « يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم

ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا بلومن إلا نفسه » وفى الحديث الصحيح « سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ماصنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي ،فاغفر لي إنه لا بغفر الذنوب إلا أنت . من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من يومه ذلك دخل الجنة ، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من يومه ذلك دخل الجنة ، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من يومه ذلك دخل

ثم قال تعالى ( وَمَآأَصَابَكَ مِن سَيِئَةِ ) من ذل وخوف وهزيمة كما أصابهم يوم أحد ( فَن نَّفْسِكَ ) أي بذنوبك وخطاياك ، وإن كان ذلك مكتوبا مقدراً عليك ، فإن القدر ليس حجة لأحد ، لا على الله ولا على خلقه ، ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم، ولم يقاتل مشرك ، ولم يقمحد ، ولم يكف أحد عن ظلم أحد ، وهذا من الفساد فى الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح المعقول ، المطابق لما جاء به الرسول .

فالقدر يؤمن به ولا يحتج به ، فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس، ومن احتج به ضارع المشركين ، ومن أقر بالأمر والقدر وطعن فى عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس ، فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه ، وأنه قال ( عِمَا أَغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ) .

وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنفين في المقالات كالشهر ستاني

أنه ناظر الملائكة في ذلك معارضاً لله تعالى في خلقه وأمره ؛ لكن هذه المناظرة بين إبليس والملائكة التي ذكرها الشهرستاني في أول المقالات ونقلها عن بعض أهل الكتاب ليس لها إسناد بعتمد عليه ، ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب لم يجز أن نصدقها لمجرد ذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبونه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقونه » .

ويشبه - والله أعلم - أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر إما من أهل الكتاب وإما من المسلمين . والشهرستاني نقلها من كتب المقالات ، والمصنفون في المقالات ينقلون كثيراً من المقالات من كتب المعتزلة كا نقل الأشعري وغيره مانقله في المقالات من كتب المعتزلة ، فإنهم من أكثر الطوائف وأولها تصنيفاً في هذا الباب ، ولهذا توجد المقالات منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة على لسان إبليس ، كا رأينا كثيراً منهم يضع كتابا أو قصيدة على لسان بعض اليهود أو غيره ، ومقصوده بذلك الرد على المثبتين للقدر ، يقولون إن حجة الله على خلقه لائتم إلابالتكذيب بالقدر ؛ كا وضعوا في مثالب يقولون إن حجة الله على خلقه لائتم إلابالتكذيب بالقدر ؛ كا وضعوا في مثالب أبن كلابأنه كان نصر انيا، لأنه أثبت الصفات، وعنده من أثبت الصفات فقد أشبه النصارى و تتلقى أمثال هذه الحكايات بالقبول من المنتسبين إلى السنة ممن لم يعرف حقيقة أمرها .

والمقصود هنا أن الآية الكريمة حجة على هؤلاء ، وهؤلاء : حجمة على من يحتج بالقدر فإن الله تعالى أخبر أنه عذبهم بذنوبهم ، فلو كانت حجتهم مقبولة

لم يعذبهم بذنوبهم، وحجة على من كذب بالقدر، فإنه سبحانه أخبر أن الحسنة من الله وأن السيئة من نفس العبد، والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث للطاعة، والله عندهم ما أحدث لا هذا ولا هذا؛ بل أمر بهذا ونهى عن هذا.

وليس عندم لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم عثلها على الكفار، فعندم أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه وأبا لهب مستويان في نعمة الله الدينية ، إذ كل منها أرسل إليه الرسول وأقدر على الفعل وأزيحت علته ، لكن هذا فعل الإيمان بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بها ، وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن يفضل الله عليه ذلك المؤمن ولاخصه بنعمة آمن لأجلها وعندم أن الله حبب الإيمان إلى الكفار كأبي لهب وأمثاله ، كما حببه إلى المؤمنين كعلي رضي الله عنه وأمثاله ، وزينه في قلوب الطائفتين ، وكره الكفر والفسوق والعصيان إلى الطائفتين سواء ، لكن هؤلاء كرهوا ماكرهه الله إليهم بغير نعمة خصهم بها وهؤلاء لم يكرهوا ماكرهه الله إليهم .

ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل بمذهبهم ؛ فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقوله ، فإن أصل قولهم إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية ، كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله بإرادة خلقها فيه ، ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدها، فإذا احتجوا بهذه الآية على مذهبهم كانوا جاهلين بمذهبهم وكانت الآية حجة عليهم

لا لهم ؛ لأنه تعالى قال : ( قُلْكُلُّ مِّنْ عِندِ اللهِ ) وعندهم ليس الحسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاها من العبد ، وقوله تعالى ( مَّاأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ هَنِ اللهُ عِنْ اللهُ بل كلاها من العبد ، وقوله تعالى ( مَّاأَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَيْنَ نَفْسِكَ ) خالف لقولهم ، فإن عندهم الحسنة المفعولة والسيئة المفعولة من العبد لا من الله سيحانه .

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآية على إثباته إذا احتج بقوله تعالى ( قُلُكُلُّ مِنْ عِندِاللّهِ ) كان مخطئا؛ فإن الله ذكر هذه الآية رداً على من يقول الحسنة من الله والسيئة من العبد، ولم يقل أحد من طوائف الناس؛ ان الحسنة المفعولة من العبد.

وأيضاً فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثبات:أن الله خلقه وهو مخلوق له ومفعول له ؛ فإنهم لا ينكرون أن العبد هو المتحرك بالأفعال ، وبه قامت ، ومنه نشأت ، وإن كان الله خلقها .

وأيضا فإن قوله بعد هذا ( مَّاأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَاللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَيْن نَّفْسِكَ ) يمتنع أن يفسر بالطاعة والمعصية؛ فإن أهل الإثبات لا يقولون: إن الله خالق إحداها دون الأخرى ؛ بل يقولون إن الله خالق لجميع الأفعال وكل الحوادث.

ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة \_ مع قولهم: الله خالق كل

شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير وأنه هو الذي خلق العبد هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الحير منوعا وغو ذلك \_ إن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة، قال تعالى: (لِمَنشَآءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ) وقال تعالى ( إِنَّ هَذِهِ عَنْدِهِ عَنْدُ كِرَةً فَمَن شَآءَ اللّهُ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللّهُ هُواَهُلُ النّقُوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) .

النّقُوي وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ ) .

وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر ، فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة: الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة ، والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين فلا تكون فعلا له .

وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر بل هي فعله وليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد: وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاتها، وإن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها، فيكون الفعل خلقا من الله إبداعا وإحداثاً، وكسبا من العبد لوقوعه مقارناً لقدرته، وقالوا: إن العبد ليس محدثاً لاقعاله ولا موجداً لها، ومع هذا فقد يقولون: إنا لا نقول بالجبر المحض، بل نثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض

وأخذوا بفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق، فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة، وقالو: أيضا الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه.

فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرقا بين كون العبدكسب وبين كونه فعل وأوجد وأحداثه وعمله وصنعه هو أيضا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قائم في محل القدرة الحادثة.

و (أيضاً) فهذا فرق لاحقيقة له، فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجاً عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه: وهو مبني على «أصلين » إن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، وإن خلقه للعالم هو نفس العالم، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذاك.

و (الثاني)إن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلافي محل وجودها ولايكون شيء من مقدورها خارجا عن محلها. وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه. و ( أبضاً) فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو خارجا عن المحل.

و ( أَبِضاً ) قال لهم المنازعون : من المستقر في فطر الناس أن مــن فعل

العدل فهو عادل، ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب، فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم، قالوا: وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفاتية: من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو عالم، ومن قامت به القدرة فهو قادر، ومن قامت به الحركة فهو متحرك ومن قام به التبكلم فهو متكلم، ومن قامت به الإرادة فهو مريد، وقلتم إذا كان الكلام مخلوقا كان كلاما للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات، فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به الصفات نظيرها أيضا من فعل الأفعال.

وقالوا أيضا: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالى: ( جَرَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ) وقوله: ( اَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ) وقوله: ( وَقُلِ اَعْمَلُواْ فَاسِئْتُمُ ) وقوله: ( وَقُلِ اَعْمَلُواْ فَاسْتَرَى اللّهُ عَمَلُكُو ) وقوله: ( إِنَّ اللّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ) وأمثال ذلك.

وقالوا (أيضاً) إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله ويكون حسنة له أو سيئة ، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها.

وفى « المسألة » كلام ليس هذا موضع بسطه لكن ننبه على نكت نافعة فى هذا الموضع المشكل ، فنقول :

قول القائل : هذا فعل هذا · وفعل هذا : لفظ فيه إحمال ؛ فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل، و تارة يراد به مسمى المصدر . فيقول فعلت هذا أفعله فعلاً، وعملت هذا أعمله عملاً ، فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو ذلك فالعمل هنا هو المعمول، وقد اتحــد هنا مسمى المصدر والفعل ؛ وإذا أريد بذلك ما يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك ، فالعمل هنا غير المعمول ، قال تعالى ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ,مَايَشَاءُمِن مَّعَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتٍّ ) فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن. ومن هذا الباب قوله تعالى ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ۗ ﴾ فإنه في أصح القولين ( ما ) يمني الذي ، والمراد به ما تنحتونه من الأصنام كما قال تعالى ( أَتَعَبُدُونَ مَانَنْجِتُونَ \* وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ) أي والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها. ومنه حديث حديفة عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله خالق كل صانع وصنعته » ؛ لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد من وجه آخر ، فيقال : إذا كان خالقاً لما يعملونه من المنحوتات لزم أن يكونهو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها، فإنها إنما صارت أو ثاناً بذلك التأليف وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم ، وإذا كان خالقاً للتأليف كان خالقاً لأفعالهم.

والمقصود أن لفظ « الفعل » و « العمل » و « الصنع » أنواع ، وذلك كلفظ البناء والخياطة والنجارة تقع على نفس مسمى المصدر، وعلى المفعول، وكذلك لفظ « التلاوة » و « القراءة » و « السكلام » و « القول » يقع على نفس مسمى

المصدر ، وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول والكلام ، فيراد بالتلاوة والقراءة نفس القرآن المقروء المتلو ؛ كما يراد بها مسمى المصدر .

والمقصود هذا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد؛ فإن أراد بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل ، ولكن من قال هي فعل الله وأراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات [ فهذا حق ] .

شم من هؤلاء من قال إنه ليس لله فعل يقوم به فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله وخلقه ومخلوقه .

وأما الجمهور الذين يفرقون بين هذا وهذا فيقولون هذه مخلوقة لله مفعولة لله ليست هي نفس فعله ، وأما العبدفهي فعله القائم به ، وهي أيضاً مفعولة له إذا أريد بالفعل المفعول ؛ فمن لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول إذاً قال إنها فعل الله تعالى وليس لمسمى فعل الله عنده معنيان ، وحينئذ فلا تكون فعلاً للعبد ولا مفعولة له بطريق الأولى ، وبعض هؤلاء قال هي فعل للرب وللعبد فأثبت مفعولا بين فاعلين .

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله ، مع أنهم يفرقون في العبد بين الفعل والمفعول ؛ فلهذا عظم النزاع

وأشكلت المسألة على الطائفتين وحاروا فيها .

وأما من قال : خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال : ان أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات، ومفعولةللربكسائر المفعولات، ولم يقل: إنها نفس فعل الرب وخلقه ، بل قال إنها نفس فعل العبد ، وعلى هذا تزول الشبهة ؛ فإنه بقال الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح بتصف بها من كانت فعلاً له ، كما يفعلها العبد ، وتقوم به ، ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره ، كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركاتوغير ذلك ؛ فإذا كان قدخلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به ، وإذا خلق رائحــة منتنة أو طعماً مراً أو صورة قبيحة وتحو ذلك مما هو مكروه مدموم مستقبح لم يكن هو متصفاً بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المسكروهة والأفعال القبيحة. ومعنى قبحها كونها ضارة لفاعلها ، وسبباً لذمه وعقابه ، وحالبة لألمه وعذابه . وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به؛ لاعلى الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره .

ثم على قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه فى العالم مما هو مستقبح وضار ومؤذ يقولون: له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة؛ كما له حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم. ومن يقول: لاتعلل أفعاله لا يعلل لا هذا ولا هذا.

يوضح ذلك أن الله تعالى إذا خلق في الإنسان عمى ومرضاً وجوعاً وعطشاً ووصباً ونصباً ونحو ذلك كان العبد هو المريض الجائع العطشان المتألم، فضرر هذه المخلوقات وما فيها من الأذى والـكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله تعالى شيء من ذلك، فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك هي أمور ضارة مكروهة مؤذية. وهذا معنى كونها سيئات وقبائح، أي أنها تسوء صاحبها وتضره، وقد نسوء أيضاً غيره وتضره، كما أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره.

بِين ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد بخلق فى العبد كفراً وفسوقاً على سبيل الجزاء كما فى قوله تعالى: ( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَمْ يُوْمِنُواْبِهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَرَضًا ) وقوله ( فَلَمَّازَاغُوَ أَأَزَاغُ اللهُ مُرَضًا ) وقوله ( فَلَمَّازَاغُوَ أَأَزَاغُ اللهُ مُرَضًا ) وقوله ( فَلَمَّازَاغُوَ أَأَزَاغُ اللهُ مُرَضًا ) وقوله ( فَلَمَّازَاغُو أَأَزَاغُ اللهُ مُرَضًا ) وقوله ( فَلَمَّازَاغُو أَأَزَاغُ اللهُ مُرَضًا ) وقوله ( فَلَمَّازَاغُو آأَزَاغُ اللهُ مُرَضًا ) وقوله ( فَلَمَّازَاغُو آأَرَاغُو اللهُ اللهُ مُرَافِعُ اللهُ اللهُل

ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلاً للعبد وكسباً له يجزى عليها ويستحق الذم عليها والعقاب وهي مخلوقة لله تعالى ، فالقول عند أهل الإثبات فيما يخلقه من أعمال العباد ابتداء كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه، وإن افترقا من وجه آخر ، وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينها بفرق بعود إلى كون هذا فعلا لله دون هذا ، وهذا فعلا للعبد دون هذا؛ ولكن يقولون إن هذا يحسن من الله تعالى لكونه و ألعبد ، وذلك لا يحسن منه لكونه ابتداء للعبد

بما يضره وهم يقولون لا يحسن منه أن يضر الحيوان إلا بجــرم سابق ، أو عوض لاحق .

وأما أهل الإثبات للقدر فمن لم يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق. وأما القائلون بالحكمة وهم الجمهور فيقولون: لله تعالى فيما يخلقه من أذى الحيوان حكم عظيمة كما له حكم في غير هذا، ونحن لانحصر حكمته في الثواب والعوض فان هذا قياس لله تعالى على الواحد من الناس و تمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد من الناس وعدله.

و «المعتزلة» مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، ومن أصولهم الفاسدة أنهم يصفون الله بما يخلقه في العالم، إذ ليس عنده صفة لله قائمة به ولا فعل قائم به في عيره و مريد بارادة يحدثها لا في محل، وقولهم: إن رضاه وغضه و حب في غيره و مريد بارادة يحدثها لا في محل، وقولهم: إن رضاه وغضه و حب وبغضه هو نفس المخلوق الذي يخلقه من الثواب والعقاب، وقولهم: إنه لو كان خالقاً لظلم العبد وكذبه لكان هو الظالم الكاذب؛ وأمثال ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة. ولهذا اشتد نكير السلف والأ تمقيلهم، إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة، ولهذا اشتد نكير السلف والأ تمقيلهم، إذا تدبرها المقول بأن القرآن مخلوق، وعلم السلف أن هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى، وأنه لو كان كلامه هو ما يخلقه للزم أن يكون كل كلام مخلوق كلاما له، فيكون إنطاقه للجال والحصى بالتسبيح، وشهادة الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلاما له، وإذا كان خالقاً لكل

شيء كان كل كلام موجود كلامه وهذا قول الحلولية من الجهمية كصاحب الفصوص وأمثاله ولهذا يقولون:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثرَه ونظامه

وقد علم بصربح المعقول أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك المحل ، فإذا خلق حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك بها ؛ وإذا خلق لوناً أو ريحا في جسم كان هو المتلون المتروح بذلك ، وإذا خلق علماً أو قدرة أو حياة في محل كان ذلك المحل هو العالم القادر الحي ، فكذلك إذا خلق إرادة وحيا وبغضاً في محل كان هو المريد المحب المبغض ، وإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو الفاعل ، فإذا خلق له كذبا وظلما وكفراً كان العبد هو المكذب الظالم الكافر ، وإن خلق له صلاة وصوماً وحجاً كان العبد هو المصلي الطائم الحاج .

والله تعالى لا يوصف بشىء من مخلوقاته ، بل صفاته قائمة بذاته ، وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيره ، ويقولون إن خلق الله للسموات والأرض ليس هو نفس السموات والأرض ؛ بل الحلق غير المخلوق، لاسيا مذهب السلف والأئمة وأهل السنة الذين وافقوه على إثبات صفات الله وأفعاله . فإن المعتزلة ومن وافقهم من الجمية والقدرية نقضوا هذا الأصل على من لم يقل إن الحلق غير المخلوق كالأشعري ومن وافقه ، فقالوا ؛

إذا قلتم إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره \_ كما ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض \_ انتقض ذلك عليكم بالعدل والإحسان وغيرها من أفعال الله تعالى، فإنه يسمى عادلا بعدل خلقه في غيره محسناً بإحسان خلقه في غيره ، فكذا يسمى متكلما بكلام خلقه في غيره .

والجمهور من أهل السنة وغيره يجيبون بالتزام هذا الأصل ويقولون إنما كان عادلا بالعدل الذي قام بنفسه، ومحسنا بالاحسان الذي قام بنفسه . وأما المخلوق الذي حصل للعبد فهو أثر ذلك . كما أنه رحمن رحيم بالرحمـــة التي هي صفته ، وأما ما يخلقه من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة ، واسم الصفة يقع تارة على الصفة التي هيمسمي المصدر ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول ، كلفظ « الخلق » بقع نارة على الفعل وعلى المخلوق أخرى ، والرحمة نقع على هـــذا وهذا، وكذلك الأمريقع على أمره الذي هو مصدر أمريأم أمراً، ويقع على المفعول تارة كقوله تعالى ( وَكَانَأُمُرُاللَّهِ قَدَرًامَّقَدُورًا ) وكذلك لفظ « العلم » يقع على المعلوم و « القدرة » تقع على المقدور ونظائر هذا متعددة . وقد استدل الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في جملة ما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله عليه السلام « أعوذ بكلمات الله التامات » ونحو ذلك ، وقالوا الاستعادة لا تحصل بالمخلوق ، ونظير هذا قول النبي صلى الله عليــه وسلم « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك » .

ومن تدبر هذا الباب ونحوه وجد أهل البدع والضلل لا يستطيلون على فريق من المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بمادخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال آخر ، لاسيا إذا وافقوهم على ذلك فيحتجون عليهم بما وافقوهم عليه من ذلك ، وبطلبون لوازمه ، حتى يخرجوهم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من العجين ، كما فعلت القرامطة الباطنية والفلاسفة وأمشالهم بفريق فريق من طوائف المسلمين .

و « المعتزلة » استطالوا على «الأشعرية» ونحوم من المثبتين للصفات والقدر عا وافقوم عليه من نفي الأفعال القائمة بالله تعالى فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم فى أن كلام الله غير مخلوق ، وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه على ذلك المحل . واستطالوا عليهم بذلك فى « مسألة القدر » واضطروم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبد ، ثم أثبتوا كسبا لاحقيقة له ؛ فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل ؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا ويقولون : ثلاثة أشياء لاحقيقة لها : طفرة النظام ، وأحوال أبى هاشم، وكسب الأشعري .

واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة فى المقدور بمجرد الاقتران العادي، والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه ، ويقع بين المقدور والقدرة ، فليس جعل هذا مؤثراً فى هذا بأولى من العكس ، ويقع بين المعلول وعلته

المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لاتتجاوز محلها . ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول ، لما يول وأبو المعالي الجويني إلى قول ؛ لما رأوا مافى هـذا القول من التناقض . والكلام على هـذا مبسوط فى موضعه والمقصود هنا التنبيه .

ومن النكت في هـذا الباب أن لفظ « التأثـير » ولفظ « الجبر » ولفظ « الجبر » ولفظ « الرزق » ونحو ذلك ألفاظ مجملة ، فإذا قال القائل : هل قدرة العبد مؤثرة في في مقدورها أم لا ؟ قيل له أولا : لفظ القدرة يتناول نوءين :

( أحدهما ) القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي .

(والثاني) القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لابتأخر عنها. فالأولى هي المذكورة في قوله تعالى ( وَلِلَه عَلَى النّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السّنطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فإن هده الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يجب حج البيت إلا على من حج ، فلا يكون من لم يحجج عاصياً بترك الحج ، سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج أو لم يكن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين « صل قاعًا فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب » وكذا قوله تعالى ( فَأَنْقُوا الله مَا السّطعة عنه ) وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمر تكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم » لو أراد استطاعة لاتكون إلا مع الفعل لكن قد قال فافعلوا منه ماتفعلون ، فلا يكون من لم يفعل شيئا عاصيا الفعل لكن قد قال فافعلوا منه ماتفعلون ، فلا يكون من لم يفعل شيئا عاصيا

له، وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم.

والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة ، فهنهم من لا بثبت استطاعة الا هذه، ويقولون الاستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل ومنهم من لا بثبت استطاعة إلا ماقارن الفعل و تجدكثيراً من الفقهاء يتناقضون؛ فإذا خاضوا مع من يقول من المتكلمين للقدر \_ أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وافقوه على ذلك ، وإذا خاضوا في الفقه أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي مناط الأمر والنهي .

وعلى هذا تنفرع « مسألة تكليف مالا يطاق »، فإن الطاقة هي الاستطاعة، وهي لفظ مجمل. فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهبي لم يكلف الله أحداً شيئاً بدونها ، فلا يكلف مالا يطاق بهذا التفسير ، وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف مالا يطاق بهذا الاعتبار ، فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين .

وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم، فإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله تعالى ( فَالنَّقُواْ اللَّهَ مَا اللَّهَ عَلَى عَلَى من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهذا الاعتبار وإن علم أنه لا يطيعه. وإن أريد بالقدرة «القدرية» التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول فمن علم أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له .

ومن هذا الباب تنازع الناس في «الأمر، والإرادة» هـل بأمر عالا بريد أو لا بأمر إلا عا يريد ؛ فإن الإرادة لفظ فيه إجمال ، يراد بالإرادة الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث كقول المسلمين:ماشاءالله كانومالميشاً لم يكن.وكقوله تعالى (فَكُن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيكُ يَثُرَحْ صَدْرُهُ الْلِاسْلَةِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يُجْعَلُ صَدْرُهُ وَسَيَّقًا حَرَجًاكَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ) وقول نوح عليه السلام ( وَلَا يَنَفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرُدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ ) ولا ربب أن الله يأمر العباد عا لا يريده بهذا التفسير والمعنى عَلَمَا قال تعالى (وَلَوْشِئْنَا لَأَنْيَنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَهُ ا) فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمركل نفس بهداها ، وكما اتفق العلماء على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غداً إن شاء الله، أو ليردن وديعته أو غصبه ، أو ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله ، أو ليصومن رمضان إنشاء الله، ونحو ذلك مما أمره الله به، فإنـــه إذا لم يفعـــل المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله: إن شاء الله ، فعلم أن الله لميشأه مع

وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى الحجة والرضى، وهي ملازمة للأمر كقوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ يُكِبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهُدِيكُمُ سُنَنَ اللَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ ) ومنه قول المسلمين: هذا يفعل شيئًا لابريده الله، إذا كان يفعل بعض الفواحش، أي أنه لا يحبه ولا يرضاه، بل ينهى عنه وبكرهه.

وكذلك لفظ « الجبر » فيه إجمال يرادبه إكراه الفاعل على الفعل مدون

رضاه . كما يقال : إن الأب يجبر المرأة على النكاح ، والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبراً بهذا التفسير فإنه يخلق للعبد الرضا، والاختيار بما يفعله ، وليس ذلك جبراً بهذا الاعتبار ، ويراد بالجبر خلق مافى النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول محمد بن كعب القرظي : الجبار الذي جبر العباد على ما أراد وكما في الدعاء المأثور عن على رضي الله عنه «جبار القلوب على فطراتها : شقيها وسعيدها » والجبر ثابت بهذا التفسير.

فلما كان لفظ الجبر مجملا نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إنباته أو نفيه .

وكذلك لفظ « الرزق » فيه إجمال ، فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق كما في قوله تعالى: ( وَمَارَنَفَهُمُ مَلِي قَوْله تعالى: ( وَمَارَنَفَهُمُ مَن قَبْلِ أَن يَأْفِ وَله تعالى: ( وَأَنفِقُوا مِن هَارَزَقْنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِ الْحَدُكُمُ الْمَوْتُ ) وقوله ( وَمَن رَزَقْنكُ مِنَارِزُقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهً رَّا ) وأمثال ذلك. وقوله ( وَمَن رَزَقُنكُ مِنَارِزُقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهً رَّا ) وأمثال ذلك. وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك ، فيدخل فيه الحرام ، كما في قوله تعالى : ( وَمَامِن دَآبَةِ فِي الْأَرْضِ إِلَا عَلَى اللّهِ فيه المحدد : « فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد » .

ولماكان لفظ الجبر والرزق ونحوها فيها إجمال منع الأئمة من إطلاق ذلك نفياً أو إثباناً كما تقدم عن الأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري وغيرها من الأئمة . وكذا لفظ «التأثير » فيه إجمال فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب ، والعلة مع المعلول ، والشرط مع المشروط ، فإن أريد بالقدرة القدرة السبب ، وعلة المسجحة للفعل المتقدمة عليه فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه ، وعلة ناقصة له . وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له فتلك علة للفعل وسبب تام ، ومعلوم أنه ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام للحوادث بمنى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث ، بل ليسهذا إلا مشيئة الله تعلى خاصة فها شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن .

وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق، والشمس في الإشراق، والطعام والشراب في الإشباع والإرواء ونحو ذلك فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده، بل لابد من أن ينضم إليه سبب آخر، ومع هذا فلها موانع تمنعها عن الأثر، فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء.

وهذا مما يبين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لايصدر عنه إلا واحد، واعتبروا ذلك بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلك، فإن هذا غلط، فإن التسخين لايكون إلا بشيئين (أحدها) فاعل كالنار (والثاني) قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق، وإلا فالنار إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه، وكذلك الشمس فإن شعاعها مشروط بالجسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع، وله موانع من السحاب والسقوف وغير

ذلك ، فهذا الواحد الذي قدروه فى أنفسهم لاوجود له فى الخارج ، وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع .

فإن الواحد العقلي الذي يثبته الفلاسفة كالوجود المجرد عن الصفات، وكالعقول المجردة، وكالكليات التي يدعون تركب الأنواع منها، وكالمادة والصورة العقليين وأمثال ذلك لاوجود لها في الخارج بل إغانو جدفي الأذهان لا في الأعيان، وهي أشد بعداً عن الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من أهل الكلام، فإن هذا الواحد لاحقيقة له في الخارج، وكذلك الجوهر كما قد بسط في موضعه.

والمقصود هذا أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب بتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وانتفاء موانع \_ وكل ذلك بخلق الله تعالى \_ فهذا حق ، وتأثير قدرة العبد في مقدور ها ثابت بهذا الاعتبار . وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع فليس شيء من المخلوقات مؤثراً ، بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له ولا ند له فا شاء الله كان ومالم بشأ لم يكن ( مَّايَفْتَح الله ولايس مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُحْسِك لَه الله وَمُ مَّالَة الله الله وَمُ مَن دُونِ الله لا يَعْمُ مِن دُونِ الله الله وَمُ مَن المَّه مِن طَهِد \* وَمَا يُمْ الله مِن الله و مَا الله الله والله وحده في الله والله و

مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ - قُلُ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ) ونظائر هذا في القرآن كثيرة .

فإذا عرف مافى لفظ «التأثير» من الإجمال والاشتراك ارتفعت الشبهة وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين. هن قال: إن المؤمن والكافر سواء فيا أنعم الله عليها من الأسباب المقتضية للإعان، وإن المؤمن لم يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن بها، وإن العبد إذا فعل لم تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل: فقوله معلوم الفساد. وقيل لهؤلاء: فعل العبد من جملة الحوادث والممكنات، فكل مابه يعلم أن الله تعالى أحدث غيره يعلم به أن الله أحدثه. فكون العبد فاعلا بعد أن لم يكن أمر ممكن حادث فإن أمكن صدور هذا المكن الحادث بدون محدث واجب يحدثه ويرجح وجوده على عدمه أمكن ذلك في غيره، فانتقض دليل إثبات الصانع.

ولا ربب أن كثيراً من متكلمة الإثبات القائلين بالقدر سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على الاخر بلا مرجح، وقالوا في «مسألة إحداث العالم» إن القادر المختار أو الإرادة القديمة التي نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنية نسبة واحدة رجحت أنواعا من المكنات في الوقت الذي رجحته بلا حدوث سبب اقتضى الرجحان، وادعوا أن القيادر المختار يمكنيه الترجيح بلا مرجح، أو الإرادة القديمة ترجح بلا مرجح آخر، فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله يحدث الحوادث

بأفعال تقوم بنفسه ، وأن الله خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام . والقائلين بقدم العالم قالوا : هاذا الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة ، وتجويز هذا بقتضي حدوث الحوادث بلا سبب ، والترجيح بلا مرجح ، وذلك يسد باب إثبات الصانع .

ثم إن هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا بهذه الحجة على نفاة القدر ، وقالوا: حدوث فعل العبد بعد أن لم يكن لابدله من محدث مرجح تام غير العبد، فإن ما كان من العبد فهو محدث أيضا ، وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام يجب وجود فعل العبد، وهذا الذي قالوه حقوهو حجة قاطعة على القدرية والمعتزلة؛ لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه في فعل الربتبارك وتعالى ، وادعوا هناك أنالبديمة فرقت بين فعل القادر وبين الموجب بالذات، فإن كانهذا الفرق صحيحاً بطلت حجتهم على المعتزلة ولم يبطل قول القدرية ، وإن كان باطلا بطل قولهـم في إحداث الله وفعله للعالم، وهـذا هو الباطل في نفس الأمر، فإن القول بأن الممكن لايترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام أمر معلوم بالفطرة الضرورية لا يمكن القدح فيه ، وهو عام لاتخصيص فيه ، فالفرق المذكور باطل ، وذلك يبطل قولهم بأن خلق العالم هو العالم، وانه حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث.

ومن قال إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلـق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسباباً ، أو أن وجودها كعدمها ،وليس هناك إلا مجرد اقتران

عادي كاقتران الدليل بالمدلول، فقد جحد مافي خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل، ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها، ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها، ولا في النار قوة تمتاز بها عن الرجل يعقل بها، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها، وهؤلاء ينكرون مافي الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز.

قال بعض الفضلاء: تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم .

ثم إن هؤلاء يقولون لاينبغي للإنسان أن يقول إنه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت عنده؛ فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عندهذه المقترنات بها عادة؛ لا بها . وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُرًّا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلّ ٱلنَّمَرَتِ ) الآية ، وقال تعالى ( وَمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَى اللهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ) وقال تعالى (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ) وقال (قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّاۤ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يُرُّونَعُنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْبِأَيْدِينَا) وقال ( وَنَزَّلْنَامِنَ السَّمَاءَ مَآءَ مُّبَدَرَكَا فَأَنْبَتْ نَابِهِ ، جَنَّنتِ وَحَبّ ٱلْحَصِيدِ ) وقال تعالى ( وَهُوَالَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ـ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ) وقال تعالى ( أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عَثَمَرَتِ ثُخْنِيَفًا أَلُوانُهَا ) وقال تعالى ( هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَكُرُمِّنهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ

شيمهُون \* يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلُ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ الشَّمْرَتِ) وقال تعالى (إِنَّ ٱللهَ لَا يَسْتَخِيءَ ٱن يَضْرِبَ مَثَلًا) إلى قوله (يُضِلُ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْ دِى بِهِ عَكْثِيرًا) وقال (قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللّهِ نُورُ وَكِتَبُ مُعْيرَتُ \* يَهْ دِى بِهِ ٱللّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ نُهُ اللهُ عليه وسلم كقوله «لا يموتن مُبيتُ \* يَهْ دِى بِهِ اللّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ نُهُ الله عليه وسلم كقوله «لا يموتن القرآن كثير . وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله «لا يموتن أحد منكم؛ إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه فإن الله عامل بصلاتي عليه بركة ورحمة » . وقال صلى الله عليه وسلم «إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاءل بصلاتي عليهم نوراً » ومثل هذا كثير .

ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة في خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله؛ كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدراً حصل بدون ذلك ؛ وإن لم يكن مقدراً لم يحصل بذلك . وهولاء كالذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: « لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له » .

وفى السنن أنه قيل: يارسول الله؛ أرأيت أدوية نتداوى بها؛ ورقى نسترقى بها؛ ونقاة نتقيها ؛ هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال «هي من قدر الله » ولهذا قال من قال من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد

ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع .

والله سبحانه خلق الأسباب والمسبات؛ وجعل هذا سبباً لهذا، فإذا قال القائل إن كان هذا مقدراً حصل بدون السبب وإلالم يحصل؛ جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدراً بدون السبب؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم » وقال صلى الله عليه وسلم: « اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة . وأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة . وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة » .

وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أوسعيد، ثم ينفخ فيه الروح. قال، فو الذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الخنة فيدخلها».

فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله ويختم له به ، وهذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله ويختم له به ، كما قال صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالخواتيم » وذلك لأن جميع الحسنات تحبط بالردة ، وجميع السيئات تغفر بالتوبة ، ونظير ذلك من صام ثم أفطر قبل الغروب أو صلى وأحدث عمداً قبل كمال الصلاة بطل عمله .

وه مع إقراره بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه خلق الأشياء بقدرته ومشيئته يقرون بأنه لا إله إلا هو ، لا يستحق العبادة غيره، ويطيعونه ويطيعون رسله، ويحبونه ويرجونه ويخشونه، ويتكلون عليه، وينيبون إليه، ويوالون أولياءه، ويعادون أعداءه ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين

ورضاه بذلك، وبغضه لما نهى عنه، وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له، ويقرون عا استفاض عن النبى صلى الله عليه وسلم من «أن الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها، فقال تحت شجرة ، فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه ، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته ».

فهو إلههم الذي يعبدونه وربهم الذي يسألونه كما قال تعالى: ( المحكمة يقورَبُ المعبود يقورَبُ المعبود ) إلى قوله (إِيَاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ) فهو المعبود المستعان والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب محبوبه كما قال تعالى: ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ انَدادًا يُحِيُّونَهُمْ كل محب محبوبه كما قال تعالى: ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ انَدادًا يُحِيُّونَهُمْ كَلُ محب محبوبه كما قال تعالى: ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهُ عليه وسلم أنه قال « ثلاث من كن فيه وجد الصحيحين عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواها ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله: ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار » وفي الترمذي وغيره « أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ومنع لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأعد استكمل الإعان » .

وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين، وكمال الحب هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. فإن الله اتخذ إبراهيم خليلاً. واستفاض

عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيح من غير وجه أنه قال « إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً » وقال « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله » يعني نفسه ولهذا اتفق سلف الأمة وأعمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه يحب و يحب.

وأنكرت الجهمية ومن انبعهم محبته. وأول من أنكر ذلك الجعد بن درهم، شيخ الجهم بن صفوان ، فضحى به خالد بن عبدالله القسري بواسطوقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً ، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراً . ثم نزل فذبحه .

وهذا أصل ملة إبراهيم الذي جعله الله إماماً للناس قال تعالى ( وَإِذِ أَبْتَكَيّ إِبْرَهِ عَمَرَتُهُ بِكَلّمَتِ فَأَتَمّ هُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) وقال ( وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّ أَسَلَمَ وَجُهَهُ لِللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتَبَعَ مِلَّةً إِبْرَهِ يمَ حَنِيفاً وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِ يمَ خَلِيلًا ).

ومن قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه فقوله متناقض؛ فإن محبة التقرب إليه تبع لمحبته. فمن أحب الله نفسه أحب التقرب إليه ومن كان لا يحبه نفسه امتنع أن يحب التقرب إليه. وأما من كان لايطيعه ولا يمثل أمره إلا لأجل غرض آخر فهو في الحقيقة إنما يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجله وقد

جعل طاعة الله وسيلة إليه ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهـل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجز كموه ، فيقولون ما هو ؟ ألم ببيض وجوهنا ؟ ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنة ؟ ويجرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه ، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ، وهو الزيادة » .

فأخبر أن النظر إليه أحب إليهم من كل ما يتنعمون به ، ومحبة النظر اليه تبع لحبته ، فإنما أحبو النظر إليه لحبتهم إياه ، وما من مؤمن إلا ويجد في قلبه مجبة الله ،وطمأنينة بذكره وتنعماً بمعرفته ولذة وسروراً بذكره ومناجات . وذلك يقوى ويضعف ويزيد وينقص بحسب إيمان الخلق . فكل من كان إيمانه أكل كان تنعمه بهذا أكمل . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره : «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب - ثم قال - وجعلت قرة عني في الصلاة » وكان صلى الله عليه وسلم يقول «أرحنا بالصلاة يا بلال » وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبهم سبحانه وتعالى ،وحبهم له بحسب فعلهم لما يحبه كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يقول الله تعالى من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ، وما تقرب إلي عبدي بمشل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر

به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش ، وبي يمشي . ولئن سألنى لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكرد الموت وأكره مساءته ولا بدله منه » .

فقد بين أن العبد إذا تقرب إلى الله بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الله ، فحب الله لعبده بحسب فعل العبد لما يحبه الله . وما يحبه الله من عبادت وطاعته فهو تبع لحب نفسه ، وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين فكان حبه المؤمنين تبعاً لحب نفسه .

فالمؤمنون وإن كانوا يحمدون ربهم ويثنون عليه فهم لا يحصون ثناء عليه بل هو كما أتنى على نفسه كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «اللهم إلى أعوذ برضاك من سخطك .وبمعافاتك من عقوبتك . وبكمنك، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال « لا أحد أحب إليه المدح من الله ، من أجل ذلك مدح نفسه » . وقال له الأسود بن سربع : إنى حمدت ربى بمحامد فقال « إن ربك يحب الحمد » فهو يجب حمد العباد له وحمده لنفسه أعظم من حمد العباد له و محمده لنفسه أعظم من شهر العباد له و محمده لنفسه ، فهو على نفسه أعظم من ثنائهم عليه . وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه ، فهو سبحانه أعلم بنفسه من كل أحد، وهو الموصوف بصفات السكال التي لاتبلغها عقول الخلائق ، فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه . وفي الصحيح عن النبي صلى

الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر (وَمَاقَدَرُواْ اللّهَ حَقَقَدُرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ. يَوْمَ الْقِيكَ مَةِ وَالسّمَوَتُ مَطُويِتَ تَا بِيمِينِهِ عَسْبَحَنَهُ ). قال « يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يهزهن ، ثم يقول: أنا الملك ، أنا القدوس ، أنا السلام ، أنا المؤمن ، أنا المهيمن ، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئاً ، أنا الذي أعيدها » وفي رواية « يمجد الرب نفسه سبحانه » ، فهو يحمد نفسه ويثني عليها، وعجد نفسه سبحانه وتعالى، وهو الغني بنفسه لا يحتاج إلى أحد غيره ، بل كل وعجد نفسه سبحانه وتعالى، وهو الغني بنفسه لا يحتاج إلى أحد غيره ، بل كل ما سواه فقير إليه ( يَسْتَكُهُ مَن فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلّ يَوْمِ هُو فِي شَأْنِ ) وهو الأحد الصمد ، الذي لم بلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضي عن السابقين الأولين ونحو ذلك لم يجز أن يقال: هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستكمل بسواه ، فإنه هو الذي خلق هؤلاء وهو الذي هداهم وأعانهم حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه وبفرح به .

فهذه المحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته وخلقه ، فله الملك لا شريك له ، وله الحمد في الأولى والآخرة ، وله الحسكم وإليه ترجعون .

فهذا ونحوه يحتج به الجمهور الذين يثبتون لأفعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها .

قالوا: وقول القائل: إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره فيكون ناقصاً قبل ذلك عنه أجوبة .

(أحدها) أن هـذا منقوض بنفس ما يفعـله من المفعولات، فما كان جواباً فى المفعولات كان جواباً عن هذا، ونحن لانعقل فى الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً يفعله.

( الثاني ) أتهم قالوا : كما له أن يكون لايزال قادراً على الفعل بحكمة ، فلو قدر كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصاً .

( الثالث ) قول القائل : إنه مستكمل بغيره باطل ؛ فإن ذلك إنما حصل بقدرت ومشيئته لا شريك له في ذلك فلم يكن فى ذلك محتاجاً إلى غيره ، وإذا قيل كمل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره كان كما لو قيل كمل بصفاته أو كمل بذاته .

(الرابع) قول القائل: كان قبل ذلك ناقصاً إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه قبل الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصاً ، وإن أراد بكونه ناقصاً معنى غير ذلك فهو ممنوع ، بل يقال عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من الكال ، كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كال . فليس عدم كل شيء نقصاً ، بل عدم ما يصلح وجوده

هو النقص، كما أن وجود مالا بصلح وجوده نقص، فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص، لا أن عدمها هو النقص. ولهذا كان الرب تعالى موصوفاً بالصفات الثبوتية المتضمنة لكاله وموصوفاً بالصفات السلبية المستلزمة لكاله أيضاً. فكان عدم ما ينفي عنه هو من الكال كما أن وجود ما يستحق ثبوته من الكال. وإذا عقل مثل هذا في الصفات كما أن وجود ما يستحق ثبوته من الكال. وإذا عقل مثل هذا في الصفات فكذلك في الأفعال ونحوها، وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكال، بل كثير من الزيادات تكون نقصاً في كمال الزيد، كما يعقل مثل ذلك في كثير من الموجودات. والإنسان قد بكون وجود أشياء في حقه في وقت نقصاً وعيباً، وفي وقت آخر كمالا ومدحاً في حقه ؛ كما يكون في وقت مضرة له وفي وقت منفعة له.

(الخامس) أنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوادث لحكمة ومن لا يقدر على ذلك كان معلوماً ببديهة العقل أن القادر على ذلك أكمل، مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا حوادث لا تكون قديمة، وإذا كانت القدرة على ذلك أكمل وهذا المقدور لا يمكون إلا حادثاً كان وجوده هو الكال، وعدمه قبل ذلك من تمام الكال، إذ عدم الممتنع الذي هو شرط فى وجود الكال من المكال من المكال.

ثم هم هنا ثلاث فرق (فرقة) تقول إرادته وحبه ورضاه ونحو هذاقديم، ولم يزل راضياً عمن علم أنه يموت مؤمناً، ولم يزل ساخطاً على من علم أنه يموت

كافراً ، كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والفقهاء والصوفية فهؤلاء لا يلزمهم التسلسل لأجل حلول الحوادث؛ لكن يعارضهم الأكثرون الذين ينازعونهم في الحكمة المحبوبة ، كما ينازعونهم في الإرادة ؛ فإنهم قالوا لهم : إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها إلى جميع الأزمنة والحوادث سواء فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول تخصيص بلا مخصص .

قال أولئك: الإرادة من شأنها أن تخصص. قال لهم المعارضون: من شأنها جنس التخصيص. وأما تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم الإرادة بل لابد من سبب يوجب اختصاص أحدها بالإرادة دون الآخر. والإنسان يجد من نفسه أنه يخصص بإرادته، ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا لسبب اقتضى التخصيص، وإلا فلو تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله، فإن هذا ترجيح بلا مرجح. ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع، قالوا: ومن تدبر هذا وأمعن النظر فيه علمه حقيقة، وإنما ينازع فيه من يقلد قولاً قاله غيره من غير اعتبار لحقيقته.

وهكذا يقول لهم الجمهور: إذا كان الله تعالى راضياً فىأزله ومحباً وفرحا بما يحدثه قبل أن يحدثه، فإذا أحدثه هــل حصل بإحداثه حكمة بحبها ويرضاها ويفرح بها أو لم يحصل إلا ما كان فى الأزل؟ فإن قلتم لم يحصل إلا ما كان فى

الأزل. قيل ذاككان حاصلاً بدون ما أحدثه من المفعولات، فامتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل [ ذاك ] ؛ فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى بتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاها، قالوا: فقولكم بتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا يحصل الفعل إلا بها.

(والفرقة الثانية) قالوا: إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كا يحصل الفعل بمشيئته وقدرته. قالوا وإن قام ذلك بذاته فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وأفعاله بذاته. والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به وتسمى الصفات أعراضاً والأفعال حوادث، ويقولون لاتقوم به الأعراض ولا الحوادث، فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم إنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والآفات. ولا ربب أن الله يجب تنزيهه عن كل عيب ونقص وآفة، فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت الكال كالا يدرك الخلق حقيقته، منزه عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كاله. وكل كال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تسالى أحق بنزيهه وأولى براءته منه، وكل نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق أحق بنزيهه عنه وأولى براءته منه.

روبنا من طريق غير وأحدكمثان بن سعيد الدارمي وأبي جعفر الطبري وأبي بكر البيهقي وغيره في نفسير علي بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( الصمد ) قال : السيد الذي قد كمل في سؤدده ، والشريف الذي قد كمل في سؤدده ،

فى شرفه ، والعظيم الذي قد كمل فى عظمته ، والحكيم الذي قد كمل في حكمته ، والغني الذي قد كمل فى خبروته ، والعالم الذى قد كمل فى جبروته ، والعالم الذى قد كمل فى علمه ، والحليم الذى قد كمل فى علمه ، وهو الذى قد كمل فى أنواع الشرف والسؤدد ، وهو الله عز وجل ، هذه صفة لاننبغي إلا له ليس له كفؤ وليس كمثله شى ، سبحانه الواحد القهار .

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبى صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة الوالبي، لكن بقال: إنه لم يسمع التفسير من ابن عباس، ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف، وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: الصمد الكامل في صفاته وأفعاله. وثبت عن أبى وائل شقيق بن سلمة أنه قال: الصمد السيد الذي انتهى سؤدده.

وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافى ماقاله كثير من السلف كسعيد بن السيب وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدى والضحاك وغيرهم من أن الصمد هو الذى لا جوف له ، وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوفاً أو مرفوعاً ، فإن كلا القولين حق كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع .

ولفظ « الأعراض في اللغة » قد بفهم منه مابعرض للإنسان من الأمراض ونحوها ، وكذلك لفظ « الحوادث، والمحدثات» قد بفهم ما يحدثه الإنسان من

الأفعال المذمومة والبدع التى ليست مشروعة ، أو ما يحدث للإنسان من الأمراض ونحو ذلك . والله سبحانه وتعالى يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه الأمور ؟ ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم هو منزه عن الأعراض والحوادث إلانني صفاته وأفعاله ، فعندم لايقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضا ولا فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إنيان ولا مجيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من صفاته وأفعاله .

وجماهير المسلمين يخالفونهم في ذلك ، ومن الطوائف من بنازعهم في الصفات دون الأفعال، ومنهم من بنازعهم في بعض الصفات دون بعض، ومن الناس من بنازعهم في الفعل القديم ويقول إن فعلهقديم وإن كان المفعول محدثاً؛ كا يقول في نظير ذلك من يقوله في الإرادة . وبسط هذه الأقوال وذكر قائليها وأدلتهم مذكور في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أجوبة الناس عن السؤال المذكور

وهذا الفريق الثانى إذا قال لهم الناس: إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن لزمكم التسلسل، قالوا: القول فى حدوث هذه الحكمة كالقول فى حدوث سائر ما أحدثه من المفعولات، ونحن نخاطب من يسلم لنا أنه أحدث المحدثات بعد أن لم تكن، فإذا قلنا إنه أحدثها بحكمة حادثة لم يكن له أن

يقول هـذا يستلزم التسلسل ، بل نقول له : القول فى حدوث الحكمة كالقـول فى حدوث المفعـول المستعقب للحكمة فما كان جوابك عن هذا كان جوابنا عن هذا .

فلما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث \_ من أمّة الحديث والفقهاء والصوفية وأهل الكلام \_ هذه حجة جدلية إلزامية، ولم نشفوا الغليل بهذا الجواب، وليس معكم من الأدلة الشرعية ولا العقلية ما ينفي هذا التسلسل، بل التسلسل نوعان، والدور نوعان.

( أحدهما ) التسلسل في العلل والمعلولات فهذا ممتنع وفاقاً .

و (الثانى) التسلسل فى الشروط والآثار فهذا فى جوازه قولان معروفان للمسلمين وغيره. وطوائف من أهل السكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذا ومن هؤلاء السلف والأئمة الذين يقولون لم يزل الشمتكلما إذا شاء، وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها.

وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا بتناهى في الماضي أدلة ضعيفة ، كدليل المطابقة بين الجملتين مع زيادة إحداها ، وكدليل الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث في المستقبل ، وبعقود الأعداد، وبمعلومات الله مسع

مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط في موضعه.

والدور «نوعان »: فالدور القبلي السبقي ممتنع: وهو أن لا يوجد هذا إلا بعد هذا وهذا دور العلل، وأما الدور المعي الاقتراني وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا ولا يكون هذا إلا مع هذا فهذا هو الدور في الشروط وما أشبهها من المتضايفات والمتلازمات، ومثل هذا جازً.

فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال. وهي عدة أقوال (الأول) قول من يعلل ذلك بأمور قول من لا يعلل لا أفعاله ولا أحكامه. و(الثانى) قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من جملة مفعولانه. و(الثالث) قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته قائمة به قديمة. و(الرابع) قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته لكن يقول جنسها حادث. و(الحامس) قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته فإن كان الفعل المقتضى للحكمة حادث النوع كانت الحكمة كذلك وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يزل كذلك كانت الحكمة كذلك ، فيكون النوع قديماً وإن كانت آحاده حادثه .

و يمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر ، بأن يقال : لا ريب أن الله عن وجل يحدث مفعولات لم تكن ، فإما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء و يجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء كما هي غير متناهية في

الانتهاء، فإن وجب أن يكون لها ابتداء أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها. فإذا قال القائل: لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ويلزم التسلسل كان جوابه على هذا التقدير أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء، وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته محدثين، ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة علة محدثة إلا إذا جاز أن لايكون للحوادث ابتداء، فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال، فكيف إذا وجب أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال، فكيف إذا وجب أن يكون لها ابتداء.

وإن قيل: يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء ، كما أنها غير متناهية في الانتهاء عند المسلمين وسائر أهل الملل وجمهور الحلق ، ولم بنازع في ذلك إلا بعض أهل البدع: الذين يقولون بفناء الجنة والناركما يقوله الجمم بن صفوان ، أو بفناء حركات أهل الجنة ، كما يقوله أبو الهذيل ، فإن هذين أوجب أن يكون لجنس الحوادث انتهاء كما يجبأن يكون لها عندم ابتداء ، وأكثر الذين وافقوم على وجوب الابتداء خالفوم في الانتهاء وقالوا لها ابتداء وليسلما انتهاء و ( الطائفة الثالثة ) قالت ليس لها ابتداء ولا انتهاء . والأقوال الثلاثة معروفة في طوائف المسلمين .

والمقصود هنا: أن الجواب يحصل على التقديرين ؛ فمن جوز أن لا يكون لها نهاية فى الابتداء جوز تسلسل الحوادث ، وقال : هــذا تسلسل فى الآثار والشروط ؛ لا تسلسل فى العلل والمؤثرات، والممتنع إنما هوالثاني دون الأول ، وقال: إنه لابقوم دليل على امتناع الثاني كما يقول ذلك طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم ومتقدمي أهل الحديث ومتأخريهم . ومن أوجب أن يكون لها ابتداء . قال في حدوث العلة ما يقوله في حدوث المفعول إذ لا فرق بينها في هذا المعنى .

ومن الأجوبة الحاصرة أن يقال : خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لا ، فإن لم يجز تعليله كان هذا هو التقرير الأول . وعلى هذا التقدير فلا يسمى هذا عبثاً ، وإذا سماه المسمي عبثاً لم تكن تسميته عبثاً قدما فيما تحقق ، فإنا نتكلم على تقدير امتناع التعليل ، وإذا كان التعليل ممتنعاً وجب القول به ، ولو سماه المسمي بأي شيء سماه ، وإن جاز تعليله فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما أن لا يجوز ؛ فإن قيل لا يجوز ذلك لزم كون العلة قديمة ، وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول ؛ فإنا نتكلم على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قديمة ، وإن قيل : يجوز تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك .

ثم إما أن يقال: يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل لئلا يلزم أن يقوم به شيء حادث يجب أن يقوم به لحكمة ، وإن كانت مقدورة مرادة له ، فإن قيل بالأول لزم كون العلة الحادثة منفصلة عنه ، ولزم على هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول الحوادث ، ولا قيام حادث بالمحدث . وإن قيل: بل لا يجوز أن

يحدث الحوادث لغيرمعنى يعود إليه ، بل يجب أن يقوم به ما هو السببوالحكمة في حدوث الحوادث فإنه يجب القول بذلك .

ثم إما أن يقال: هـ ذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمه ، فإن قيل: لا يستلزمه لم يكن التسلسل لازماً فاندفع المحذور ، وإن قيل إن التسلسل لازم لم يكن التسلسل على هذا التقدير محذوراً ؛ لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعاله بعلة عادئة ، وإن ذلك يستلزم التسلسل .

ومن المعلوم أن الأمر الجائز لا بستلزم ممتنعاً؛ فإنه لو استلزم ممتنعاً للكان ممتنعاً بغيره، وإن كان جائزاً بنفسه ، والتقدير أنه جائز جوازاً مطلقاً لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته، فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتنع .

فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه ، بـل نبين أنه ليس فى نفس الأمر محذور ، ولـكن السؤال مبني عـلى ست مقدمات لزوم العبث ، وأنه منتف ، ولزوم قدم المفعول ، وأنه منتف ، ولزوم التسلسل ، وأنه منتف .

فصاحب القول الأول يقول: لا أسلم أنه يلزم العبث وصاحب القول الثاني يقول: لا أسلم أنه يلزم قدم المفعول، وصاحب القول الثالث يقول:

لا أسلم أنه يلزم التسلسل، أو يقول لا أسلم أن التسلسل في الآثار ممتنع .فهذه أربع ممانعات لا بد منها . ويمتنع أن تكون كلها فاسدة، بل لا بد من صحة واحد منها وأيها صح اندفع به السؤال وهو المقصود . وذلك لأن القسمة العقلية تحصر الأقسام فيما ذكر فمن نوجه عنده أحد الأقسام قال به ، ونحن قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها وأقوال الناس فيها في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا الذب عن مجموع المسلمين ، فإن هذا السؤال مما أورده على الناس القائلون بقدم العالم ، وقدذ كرنا عنه أجوبة متعددة فيما كتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم العالم .

ومن جملة أجوبتهم أن يقال : هذا السؤال ليس مختصاً بحدوث العالم، بل هو وارد في كل ما يحدث في الوجود من الحوادث، والحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين العقلاء . فكل ما يورده المورد على حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه نظيره في الحوادث المشهودة .

وقد نبهنا على جنس ما تحتج به كل طائفة من الطوائف في هذا المقام، لكن استقصاء الكلام في ذلك لا تسعه هذه الأوراق، ولا يحتمله هذا المقام.

ومن فهم ما كتب انفتح له السكلام في هذا الباب وأمكنه أن يحصل تمام السكلام في جنس هذه المسائل ، فإن السكلام فيها بالتدريج مقاماً بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود ، وإلا فإذا هجم على القلب الجزم بمقالات لم يحكم أدلتها وطرقها ، والجواب عما يعارضها كان إلى دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها . فلهذا يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة بطريق ذكر دليل كلقول ، ومعارضة الآخر له . حتى بتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته ، ومن لم يجعل الله له نوراً في الم من نور ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، والله سبحانه أعلم وأحكم . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

## وسئل

هل أراد الله \_ تعالى \_ المعصية من خلقه أم لا؟

فأجاب: لفظ « الإرادة » مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه ، وبقصد به المحبة والرضا لما أمر به .

فإن كان مقصود السائل: أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها بهذا المعنى ، فإن الله لا يحب الفساد ، ولا يرضى لعباده الكفر ، ولا يأمر بالفحشاء ، بل قال لما نهى عنه : ( كُلُّ ذَالِكَ كَانَسَيِّعُهُ وَعِندَرَيِّكِ مَكْرُوها ) . وإن أراد أنها من جملة ما شاه و وخلقه فالله خالق كل شيء ، وما شاء كان وما لم بشأ لم يكن ، ولا يكون في الوجود إلا ما شاه .

وقال تعالى: (يُرِيدُ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَوْدِهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ اللهُ ا

## سئل الشيغ الإمام العلامة

أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه:

عن قول علي رضي الله عنه : لا يرجونَّ عبد إلا ربه : ولا يخافنَ إلا ذنبه ، ما معنى ذلك ؟

فأجاب: الحمد لله .. هذا الكلام بؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضي الله عنه ... وهو من أحسن الكلام، وأبلغه وأثمه؛ فإن الرجاء بكون للخير، والخوف بكون من الشر، والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه، كما قال تعالى: (وَمَا أَصَنَبَكُمُ مِن مُصِيبَكِ فَيِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ) وقال تعالى: ( أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُننُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدَةً وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللهِ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللهِ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللهِ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِن عِندِ اللهِ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِن عِندِ اللهِ وَإِن تُصِبَهُمْ مَسِيتَةٌ فَي يَقُولُواْ هَذِهِ عِن عِندِ لَا لَكُونَ وَيَعْدُوا اللهِ وَإِن تَصِبَهُمْ مَسَيّتَةٌ فَي اللهِ عَنْ اللّهُ وَإِن تُصِبَهُمْ مَسَيّتَةٌ فَي اللّهَ وَإِن تُصِبَهُمْ مَسَيّتَةً فَي اللّهُ وَإِن تُصِبَهُمْ مَسَيّتَةً فَي اللّهُ وَإِن اللّهُ وَإِن تَصِبَهُمْ مَسَيّتَةً فَي اللّهُ الْكُونَ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَإِن تُصِبَهُمْ مَسَيّتَةً فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَعُهُمُ مَا سَنَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

فإن كثيراً من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي .

مم « المثبتة للقدر » يحتجون بقوله : ( كُلُّ مِنْ عِندِاللَّهِ ) فيعارضهم قوله : ( مَّاأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْزَاللَّهُ وَمَاأَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَين نَفْسِكَ ) . و « نفاة القدر » يحتجون بهذه الثانية مع غلطهم في ذلك ؛ فإن مذهبهم : إن العبد يخلق جميع أعماله ، ويعارضهم قوله : ( كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ) .

وإنما غلط كلا الفريقين؛ لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات هي الطاعات والمعاصي، وإنما الحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب، كما في قوله تعالى: (وَبَكُوْنَكُهُم بِأَلْحُسَنَتِ وَالشَّيِّ اَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) وقوله تعالى: ( فَإِذَا جَاءَ تُهُمُ الْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَاهَذِهِ وَوَلِه تُصِبْهُمْ سَيِّتَ لَهُ يَظَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ ) وقوله تعالى: ( إِن تَمْسَنَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَ لُمْ سَيِّتَةٌ يُفَرَحُوا بِهَا) وقوله وقوله تعالى: ( وَقِهِمُ السَّيِّ عَاتِ) ونحو ذلك. وهذا كثير .

وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين ينكلون عما أمر الله به من الجهاد وغيره ، فإذا نالهم رزق ونصر وعافية قالوا: هذا من عند الله وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا: هذا من عندك \_ يا محمد \_ بسبب الدين الذي أمرتنا به ، كما قال قوم فرعون لموسى: وذكر الله ذلك عنهم بقوله تعالى: (فَإِذَا جَاءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا أَنَاهَنِرَةً وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةٌ يُطَّيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ) وكما قال الكفار لرسل عيسى: (إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ).

فالكفار والنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين، فبين

الله سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم ، وأن السيئة إنما تصيبهم بذنوبهم ولهذا قال تعالى: ( وَمَاكَانَ اللهُ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفْرُونَ) فأخبر أنه لايعذب مستغفراً ؛ لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب ، فيندفع العذاب ، كما في سنن أبي داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب » وقد قال تعالى: ( أَلاَتَعَبُدُواْ إِلَا اللهُ إِنِّي لَكُرُ مِنْ مُنْ اللهُ يُعَلِّمُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ

فبين أن من وحده واستغفره متعه متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ، ومن عمل بعد ذلك خيراً زاده من فضله ، وفى الحديث : «يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب ، وأهلكونى بلا إله إلا الله ، والاستغفار . فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا بتوبون ؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » .

ولهذا قال تعالى : ( فَأَخَذْنَهُم بِأَلْبَأْسَآءَ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بُضَرَّعُونَ \* فَلُوْلآ إِذْ جَاءَهُم بأَسْنَا تَضْرَعُوا ، فحقهم عند مجيء جَاءَهُم بأَسْنَا تَضْرَعُوا ، فحقهم عند مجيء البأس التضرع ، وقال تعالى : ( وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِأَلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْلِرَبِهِمْ وَمَا يَضَرَّعُونَ ) قال عمر بن عبد العزيز : ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا رفع إلا بتوبة ، ولهذا قال تعالى : ( ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَهَعُواْلَكُمُ فَاتَحْشَوْهُمْ بتوبة ، ولهذا قال تعالى : ( ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَهَعُواْلَكُمُ فَاتَحْشَوْهُمْ

فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ \* فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةُ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ \* إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ) .

فهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان ، وأمرهم بخوفه ، وخوفه يوجب فعل ما أمر به ، و ترك مانهى عنه ، والاستغفار من الذنوب ، وحينئذ يندفع اللاء وينتصر على الأعداء ، فلهذا قال علي رضي الله عنه : لا يخافن عبد إلا ذنبه . وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه ، فليخف الله وليتب من ذنوبه الستى ناله بها ما ناله ، كما فى الأثر « يقول الله : أنا الله مالك الملوك ، قلوب الملوك و نواصيهم بيدي ، من أطاعني جعلتهم عليه رحمة ، ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة ، فلا تشتغلوا بسب الملوك ، وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم ».

وأما قوله: لا يرجُونَ عبد إلا ربه. فإن الراجي بطلب حصول الخير ودفع الشر، ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يُذهِب السيئات إلا الله (وَإِن يَمْسَسَكَ اللّهُ يَضِرِ فَلا يَخْرِ فَلا رَاّدًا فِفَضْلِهِ ) يَمْسَسَكَ اللّهُ يُولِلاً الله فَا ال

يَنصُرُكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلْكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلَيْتَوَكُلُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ فَلْيَتَوَكُّلُ الْمُؤْمِنُونَ ) وقال تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا َ اتَنهُ مُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى اللّهِ رَغِبُونَ ) وقال تعالى: (الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) .

فهؤلاء قالوا: حسبنا الله ، أي كافينا الله في دفع البلاء ، وأولئك أمروا أن يقولوا: حسبنا في جلب النعاء ، فهو سبحانه كاف عبده في إزالة الشروفي إنالة الخير ، أليس الله بكاف عبده ، ومن توكل على غير الله ورجاه خدل من إنالة الخير ، أليس الله بكاف عبده ، ومن توكل على غير الله ورجاه خدل من جهته وحرم ، ( مَثَلُ اللَّذِيكَ اتَّخَ ذُواْمِن دُوبِ اللهِ أَوْلِيكَ اَ كُمَثُ لِ الْعَنكَ بُوبِ اللهِ أَوْلِيكَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فَن عَمَلَ لَغِيرِ اللهُ رَجَاء أَن ينتفع بِمَا عَمَلَ له ، كانت صفقته خاسرة ، قال الله تعالى : ( وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسُرَكِم بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْكَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءُ هُ رَلَم يَجِدْهُ شَعْكًا وَوَجَدَ ٱللّهَ عِندَهُ وَقَالَ تعالى : شَيْكًا وَوَجَدَ ٱللّهَ عِندَهُ وَقَالَ تعالى : ( مَّثَلُ ٱلذَّينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُ مُ كَرَمَا دِ ٱشْتَذَتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ ( مَّثَلُ ٱلذَّينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَا دِ ٱشْتَذَتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

مِمّاكَسَبُواْعَلَىٰ شَيْءٍ) وقال تعالى: ( وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآ اللهُ مَن عُمِلُ اللهُ وَجُههُ ) كما قيل فى تفسيرها مَنتُورًا ) وقال نعالى: ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُههُ ) كما قيل فى تفسيرها كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه ، فمن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه ، والراجي بكون راجياً نارة بعمل بعمله لمن يرجوه ، وتارة باعتاد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله ، فذاك نوع من العبادة له ، وهذا نوع من الاستعانة به ، وقد قال نعالى: (إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ) وقال: ( فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ) وقال: ( فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَقَالَ : ( فَأَهُورَةِ لَا إِلَهُ إِلَاهُ وَعَلَيْهِ وَقَالَ : ( فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ) .

ومما يوضع ذلك أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله ، وكل شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه ، فإنما يمنعها الله ، وإنما يكشفها الله ، وإذا جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه ، فالله سبحانه هو خالق الأسباب كلها سواء كانت الأسباب حركة حي باختياره وقصده ، كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم ، أو حركة جماد بما جعل الله فيه من الطبع ، أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه و نحو ذلك ، فالله خالق ذلك كله ، فإنه لاحول ولا قوة إلا به ، وما شاء كان ومالم يشأ لم يكن ، فالرجاء يجب أن يكون كله للرب والتوكل عليه والدعاء له ، فإنه إن شاء ذلك وبسره كان وتيسر، ولو لم يشأ الناس ، وإن لم يشأه ولم ييسره لم يكن ؛ وإن شاءه الناس .

وهذا واجب لو كان شيء من الأسباب مستقلا بالمطلوب، فإنه لو قدر مستقلا بالمطلوب \_\_ وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره \_\_ لكان الواجب أن

لا يرجى إلا الله ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يسأل إلا هو ، ولا يستعان إلا به ، ولا يستغاث إلا هو ، فله الحمد وإليه المشتكى ، وهو المستعان ، وهو المستغاث ، ولا حول ولا قوة إلا به ، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب ، بل لابد من انضام أسباب أخر إليه ، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه ، حتى يحصل المقصود .

فكل سبب فله شريك وله ضد ، فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم محصل سببه ، فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا عا ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك ، ثم الزرع لايتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له ، والطعام والشراب لابغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ، ومجموع ذلك لايفيد إن لم تصرف المفسدات ، والخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو \_ مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل \_ فلا يتم مايفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوب، ولو كان ملكا مطاعا، ولا بدأن يصرف عن الأسباب المعاونة مايعارضها و يمانعها ، فــلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى وعدم المانع ، وكل سبب معين فإنما هـ و جزء مـن المقتضى ، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضياً ، وإن سمى مقتضياً وسمى سأر مابعينه شروطا، فهذا نزاع لفظي. وحينئذ فيقال: لابد من وجودالمقتضي والشروط، وانتفاء الموانع، وإما أن يكون في المخلوقات عـلة تامــة تستلزم معلولها، فهذا باطل.

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله ، وعلم أنه لا يستحق لأن يدعى غيره فضلا عن أن يعبد غيره ، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره ، وهذا مبرهن بالشرع والعقل ، ولا فرق فى ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية ، وأفعال الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من الأسباب ، فإن من توكل في الشفاعة أو الدعاء على ملك أو نبى أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له : هذا أيضا سبب من الأسباب فهذا الشافع والداعي لايفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته ، بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن يرضاه . كما قال تعالى : ( وَلَا يَشَفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الرَّتَكُونَ ) .

فليس أحد بشفع عنده إلا بإذنه الإذن القدري الكونى، فإن شفاعته من جهة أفعال العباد لا تكون إلا بمشيئته وقدرته ، فليس كالمخلوق الذي بشفع إليه شافع تكون شفاعته بغير حول المشفوع إليه وقوته ، بل هو سبحانه خالق شفاعة الشافع كسائر التحولات ، ولا حول ولا قوة إلابه ، و « الحول » يتضمن التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غير ذلك ، فالشافع لاحول به في الشفاعة ولا غيرها إلا به ، ثم أهل طاعته الذين تقبل شفاعتهم لايشفعون إلا لمن ارتضى فلا يطلبون منه ما لا يحب أن يطلب منه ، بل الملائكة الذين م ملائكته كما قال فيهم : ( وَقَالُواْ اَتَّخَذَالرَّمْنُ وَلَدُّ اللهُ مَا بَيْنَ أَيَّد بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فَلْ يَصُلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّد بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفِعُونَ إِلَّا لِمِنَ أَرْتَفَى وَهُمْ مِنْ خَشْبَيَهِ مُشْفِقُونَ ) .

والصادر عنهم إما قول وإما عمل ، فالقول لا يسبقونه به بل لا يقولون حتى يقول ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وعلينا أن نكون معه ومع رسله هكذا ، فلا نقول فى الدين حتى يقول ، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا عا أمر ، وأعلى من هذا أن لا نعمل إلا عا أمر ، فلا تكون أعمالنا إلا واجبة أو مستحبة ، وإذا كان هكذا في مثل هذه الأسباب فكيف عن توكل أو رجا أسبابا غير هذه من الكواكب أو غيرها ، أو من أفعال الآدميين من الملوك والرؤساء والأصحاب والأصدق والماليك والأتباع وغير ذلك ؟!

ومما ينبغي أن يعلم: ماقاله طائفة من العلماء. قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع.

وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هـ و اعتاد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هـذا، لأنه ليس مستقلا، ولا بدله من شركاء وأضداد، ومع هذا كلـه فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر، وهذا مما ببين أن الله رب كل شيء ومليكه، وأن السموات والأرض وما بينها والأفلاك وما حوته لها خالق مدبر غيرها، وذلك أن كل ما بصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فإنك تجده ليس مستقلا بإحداث شيء فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فإنك تجده ليس مستقلا بإحداث شيء

من الحـوادث ، بل لابـد من مشارك ومعـاون وهو مع ذلـك له معارضات وممانعات.

ومن أعظم ذلك « الفلك الأطلس التاسع » الذي يظن كثير من المتفلسفة الإلهيين والمنجمين وغيرهم أن حركته هي السبب في حدوث الحوادث كلها، وإليها انتهى علمهم بأسباب الحوادث. ثم هم إما أن يجعلوه معلولا لواجب الوجود بتوسط عقل أو نفس أو بغير توسط ذلك، وإما أن ينكروا أن يكون معلولا ويجعلونه واجب الوجود بنفسه ، فقولهم هذا من أعظم الأقوال فساداً، وإن كانوا مع ذكائهم لا يهتدون لذلك، ولا يهتدي كثير من الناس للرد عليهم في ذلك.

وكل من نظر إلى الساء علم أن حركته ليست هي السبب في جميع الحركات العلوية ، فإن كثيراً مايقال: إنه بحركته المشرقية بتحرك كل مافيه من الأفلاك من المشرق إلى المغرب؛ لكن مع هذا لكل فلك حركة أخرى تخصه \_ تخالف هذه الحركة \_ فلك الثوابت وفلك الشمس والقمر وغيرها من الخنس الجوارى الكنس، وهذه الحركات المختلفة ليست عن تلك الحركة \_ تخالفها \_ ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع .

فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكب، وما يحدث من الأشكال الختلفة بالتثليث والتربيع والتسديس والقرآن؛ وغير ذلك، فمن المعلوم أن تلك

الأشكال المختلفة ليست معلولة عن حركة التاسع ، بــل حركة التاسع جــزء السبب كما أن حركة كل فلك جزء السبب، والشكل الفلكي حادث عن مجموع الحركتين ، أو الحركات المختلفة ؛ فإذا قدر أن التسعة اقترنت فلها سبع حركات بل أكثر من ذلك \_ عندهم \_ بحسب الأفلاك الأخر الزوائد المستدل عليها بالحركات المختلفة ،كالأفلاك البدرية ، وغيرها مما تكون بــــه استقامة الكواكب ورجوعها ، وغير ذلك من حركاته ، وإذا كان كذلــك فمن جعل حركة التاسع هي السبب في جميع الحوادث كان قوله مخالفاً لما هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والمنجمين ، وعند كل عاقل ، ثم إذا قدر [أنهــا سبب ] حركة جميع الأفلاك فليست مستقلة بإحداث شيء من السحب والرعود والبروق والأمطار والنبات وأحوال الحيوان والمعدن؛ لأن حركات هذه الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك ، بل فيها قوى وأسباب توجب لها حركات أخر ، كما في كل فلك مبتدأ حركة ليست عن الفلك الآخر .

والحركات كلها: إما «طبيعية » وإما « إرادية » وإما « قسرية » ، فالقسرية تابعة للقاسر ، والطبيعية هي التي لا إحساس للمتحرك بها كحركة التراب إلى أسفل ، والإرادية هي التي للمتحرك بها حس كحركة الحيوان ، فماكان من هذه متحركا بطبع فيه أو إرادة ، فمبدأ حركته منه ، وما كان مقسوراً فقاسره من المخلوقات إنما يقسره لما فيه من الاستعداد لقبول قسره ، وذلك معني ليس

من القاسر، فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست مستقلة بتحريك هذه الأجسام، وإن جاز أن تكون جزءاً للسبب، كما نشهد أن الشمس جزء سبب في نمو بعض الأجسام ورطوبتها ويبسها ونحو ذلك، ثم بتقدير أن تكون أسبابا فلها موانع ومعارضات؛ إذ ما من سبب يقدر إلا وله مانع إرادي أو طبيعي، أو غير ذلك كالدعاء والصدقة والأعمال الصالحة، فإنها من أعظم الأسباب في دفع البلاء النازل من الساء، ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف وغيره من الآيات السماوية التي تكون سبباً للعذاب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنها آيتان من آيات الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» وأمر صلى الله عليه وسلم عند الكسوف بالصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والعناقة.

وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة، إذا نظرت إليها واحداً واحداً من الفلك التاسع وغيره وجدته غير مستقل بإحداث شيء أصلا؛ بل لابد للحوادث من أسباب أخر، وإن كان هو جزء سبب، ولها معارضات أخر علم بذلك أنه ليس في هذه الأمور ما يجوز أن يقال هو المحدث للحوادث المشهودة، فضلا عن أن يقال هو المبدع للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته، وتدفع موجها؛ فإن الشيء لايوجب مايضاده و يخالفه، وإذا كان في الأجسام المتحركة ما يخالف مقتضاه موجب الفلك التاسع ومقتضاه

ويضاده امتنع أن يكون أحدها علة الآخر ، لأن المعلول لايضاد علته ، كما لا يجوز أن يكون فاعلا لها ، كما أن الشيء لا يكون ضداً لنفسه ولا فاعلا لنفسه ، فإن مضادته لنفسه توجب أن يكون وجوده تابعاً لوجوده ، فيكون موجوداً معدوما، وفعله لنفسه مع كون العلة متقدمة على المعلول يوجب أن تكون نفسه موجودة معدومة .

ومن المعلوم أن « الفلك التاسع » إذا لم تكن الحوادث والحركات التي عن قوى الأجسام منه ، وإنما منه حركة عرضية لها ، فأ لا تكون نفس الأجسام وقواها منه أولى وأحرى، ويعلم بذلك أن الحرك للأفلاك وغيرها من الأجسام المشهودة والمبدع لهذه الأجسام بسبب آخر ربَّ غيرها ، هو الذي أبدعها على صورها المختلفة وحركها بالحركات المختلفة ، وهو المطلوب .

ثم هذه الكواكب إذا كانت جزء السبب من بعض الحوادث فإنما تكون جزء السبب في حال دون حال ، فإنها في حال ظهورها على وجه الأرض يظهر نورها وأثرها ، فلا تبقى حينئذ سبباً ولاجزءاً من السبب ، ولهذا قال الخليل صلى الله عليه وسلم : ( لَاَ أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ ) من السبب ، ولهذا قال الخليل صلى الله عليه وسلم : ( لَا أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ ) فإنها في حال أفولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية ، فلم تبق شبهة يستند إليها المتعلق بها ، والرب الذي يدعى ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لا بد أن يكون قيوماً يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال : ( وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَذِي

النظر، والاعتبار يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه.

وأماكونه لا يخاف إلا ذنبه فلما علم من أنه لا تصيبه مصيبة إلا بذنوبه ، وهذا يعلم بآيات الآفاق والأنفس ، وبما أخبر في كتابه كما هو مبسوط في غير هذا الموضع ، وبينا سر ذلك بما لا يحتمله هذا الموضع .

وهذا تحقيق ما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: « ياعبادي! إنما هي أعمالكم أحصها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غيرذلك فلا يلومن إلا نفسه » فبين أن كل ما يجده العبد من الخير فليحمد الله عليه ، فإن الله هو الذي أنعم به وأن ما يجده من الشر فلا يلومن فيه إلا نفسه .

وفى الصحيح أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ماصنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبى فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » فقوله: «أبوء لك بنعمتك على » اعتراف وإقرار بالنعمة ، وقوله: « وأبوء بذنبى » إقرار بالذنب ، ولهذا قال ؛ من قال من السلف: إني أصبح بين نعمة وذنب ، فأريد أن أحدث للنعمة شكراً ، وللذنب استغفاراً ، لكن الشكر بكون بعد فاريعة ، والتوكل والرجاء بكون قبل النعمة ، كما قال الخليل: ( فَأَبْنَغُواْعِندَاللهِ

ألرِّزْفَ وَأَعْبُدُوهُ وَاللَّهُ كُرُواْلَهُ ) وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، فجمع بين حمده والاستعانة به والاستغفار له ، فقد تبين أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ، وهو ظلم وجهل ، وهذه حال من دعا غير الله وتوكل عليه .

وأما قولهم: محو الأسباب أن تكون أسبابا: نقص في العقــل، فهو كذلك وهو طعن في الشرع أيضاً ، فإن كثيراً من أهل الكلام أنكروا الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها كعدمها ، كما أن أولئك الطبعيين جعلوها عللاً مقتضية وكما أن المعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان وغيرها ،والأقوا لالثلاثة باطلة ؛ فإن الله يقول ( وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ جُشِّرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدِمِّيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ) وقال تعالى: ﴿ وَمَآأَنَزَلَٱللَّهُ مِنَٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ﴾ وقال تعالى: ﴿ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَاكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ) وقال تعالى: (يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ - كَثِيرًا ) وأمثال ذلك فهن قال يفعل عندها لابها فقد خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها أسباب، ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العــين في اختصاص أحدها بقوة ليست في الآخر ، وبين الخبز والحصى في أن أحدها يحصل به الغذاء دون الآخر.

وأما قولهم الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ، بل هو أيضاً قدح في العقل ، فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لمانيط بها ، فهن جعل

الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أو يجعل المتقين كالفجار، فهو من أعظم الناس جهلا وأشده كفراً ، بلماأمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب، فيا نيط بها من العبادات ، وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب لما علق بها من الشقاوات .

ومع هذا فقد قال خير الخلق: « إنه لن بدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يارسول الله ؟! قال: ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » ولما قال لهم: « ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار \_ قالوا: يارسول الله! أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل ، قال: لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل الشقاوة » .

وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سبباً له فمن قال: ما قدر لي فهو يحصل لي دعوت أو لم أدع ، وتوكلت أو لم أتوكل ، فهو بمنزلة من يقول: ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن، وأطعت أم عصيت ، ومعلوم أن هذا ضلال وكفر ؛ وإن كان الأول ليس مثل هذا في الضلال ، إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان ، لكن لا ريب أن ما جعل الله الدعاء سبباً له فهو بمنزلة ما جعل العمل

الصالح سبباً له · وهو قادر على أن يفعله سبحانه بدون هذا السبب، وقد يفعله بسبب آخر .

وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمر إيجاب أوأمر استحباب من جلب المنافع أو دفع المضار قادح فى الشرع خارج عن العقل، ومن هنا غلطوا فى ترك الأسباب المأمور بها، وظنوا أن هذا من تمام التوكل، والتوكل مقرون بالعبادة فى قوله: ( فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ) والعبادة فعل المامور، فمن ترك العبادة المأمور بها، و توكل لم يكن أحسن حالاً ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاها عاص للة تارك لبعض ما أمر به.

فمن لم يفعل ما أمر به لم يكن مستعيناً بالله على ذلك ، فيكون قد ترك العبادة والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الموضع أيضاً ، وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هو العجز المذموم . كما في سنن أبي داود أن رجلين اختصما

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم على أحدها فقال المقضي عليه: حسبى الله ونعم الوكيل \_ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إن الله يلوم على العجز ، ولكن عليك بالكيس ، فإن غلبك أمر فقل حسبى الله ونعم الوكيل » وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا نقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذا ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن « لو » نفتح عمل الشيطان » .

فإن الإنسان ليس مأموراً أن ينظر إلى القدر عند ما يؤمر به من الأفعال ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لاحيلة له في دفعها ، فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم ، اصبر عليه وارض وسلم ، قال تعالى : ( مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ) قال بعض السلف إما ابن مسعود وإما علقمة \_ : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم .

ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج آدم موسى ؛ لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ، فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله ، لا لأجل كونها ذنباً ، ولهذا احتج عليه آدم بالقدر ، وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مراداً بالحديث ؛ لأن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب ،

والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس.

و «أيضاً » فإن آدم احتج بالقدر ، وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب بانفاق المسلمين ، وسائر أهل الملل ، وسائر العقلاء ؛ فإن هذا لوكان مقبولاً لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض و يحتج بالقدر . ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدى عليه واحتج المعتدى بالقدر لم يقبل منه ، بل يتناقض ، وتناقض القول بدل على فساده ؛ فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول .

ومن ظن أن الإيمان بالقدر أن الله خالق أفعال العباد كما يظنه المباحية المشركية ، الذين يقرون بالقدر دون الأمر ، والقدرية المجوسية الذين يقرون بالأمر دون القدر ، أو ظن أن التكليف مع ذلك غير معقول ، ولكن الشارع أطيع فيه لمحض المشيئة الإلهية ، وأن الله يفعل ، وجعل ذلك حجة له في الأفعال لم يتضمن أسباباً مناسبة للأمر والنهي ، بل أنكر ما اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد ، وجعل ذلك الشرع مجرد إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمة ، وأنكر أن تكون الأفعال على وجوء لأجلها كانت حسنة مأموراً بها ، وكانت سيئة منهياً عنها احتجاجاً على ذلك بالقدر ، وأنه مع كون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله

فهو مخطيء ضال يعلم فساد قوله بالضرورة ، وبما اتفق عليه العقلاء مــع دلالة الكتاب والسنة والإجماع على فساد قوله .

فإن عامة بني آدم يؤمنون بالقدر، ويقولون: إنه لا بد من عقوبة المعتدين على المجانين والبهائم، يؤدبون لكف عدوانهم، وإن كانت أفعالهم مقدرة ويعفو كمل الآدميين عن عدوانهم، وإن كانت أفعالهم مقدرة فالعبد عليه أن يصبر، وينبغي له أن يرضى بما قدر من المصائب ويستغفر من الذبوب والمعائب، ولا يحتج لها بالقدر ويشكر ما قدر الله له من النعم والمواهب، فيجمع بين الشكر والصبر و الاستغفار والإيمان بالقدر والشرع. والله أعلم.

# ما تقول السادة العلماء

أَمَّة الدين رضى الله عنهم أجمعين فى قوله تعالى: ( إِنَّمَاقُولُنَا لِشَوْءِ إِذَا الْحَاصِلِ الْحَامِ وَاللّه تعالى : عالى ، وإن كان معدوما فكيف بتصور خطاب المعدوم؟ وقوله تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ) فإن كانت اللام للصيرورة فى عاقبة الأمر فما صار ذلك . وإن كانت اللام للغرض لزم أن لا يتخلف أحد من الخلوقين عن عبادته ، وليس كذلك ، فكيف التخلص من هذا المضيق ؟

وفيها ورد من الأخبار والآيات بالرضا بقضاء الله تعالى ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « جف القلم بما هو كائن » وفي معنى قوله تعالى : ( اَدْعُونِيَ الله عليه ولا بد السَّتَجِبُ لَكُورُ ) فإن كان الدعاء أيضا بما هو كائن ، فما فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه (۱)

فأجاب شيخ الإسلام: أبو العباس أحمد بن نيمية \_\_ رحمه الله \_\_ الحمد الله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) تسمى: مراتب الإرادة

#### أما « المسألة الأولى » فهي مبنية على أصلين :

(أحدها): الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا من المخاطب، بل هو الذي يكون المخاطب به ومخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو إرادة أو وجود له ، وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرة وإرادة \_ وإن كان ذلك جميعه بحول الله وقوته ، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله وجوده أم لا يصح أن مخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن مخاطب به إلا بعد وجوده ؟ ولا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده .

وكذلك تنازعوا في الأول ، هل هو خطاب حقيقي أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة ؟ والأول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة .

و (الأصل الثاني): أن المعدوم في حال عدمه، هل هو شيء أم لا؟ فإنه قد ذهب طوائف من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج، وذات وعين. وزعموا أن الماهيات غير مجعولة ولا مخلوقة، وإن وجودها زائد على حقيقتها، وكذلك ذهب إلى هذا طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغيره من الملاحدة.

والذى عليه جماهير الناس، وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة والجماعة، أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلا ولا ذات ولا عين، وأنه ليس في الخارج شيئان:أحدها حقيقته، والآخروجوده الزائد على حقيقته، فإن الله أبدع الذوات التي هي الماهيات فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له سبحانه وتعالى، لكن في هؤلاء من يقول المعدوم ليس بشيء أصلا، وإنما سمى شيئاً باعتبار ثبوته في العلم فكان مجازاً.

ومنهم من يقول: لا ربب أن له ثبوتاً فى العلم، ووجوداً فيه، فهوباعتبار هذا الثبوت والوجود هو شيء وذات. وهـــؤلاء لا يفرقون بـــين الوجود والثبوت ، كافرق من قال المعدوم شيء، ولا يفرقون في كون المعدوم ليس بشيء بين الممكن والممتنع ، كما فرق أولئك، إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشيء ، وإنما النزاع فى الممكن.

وعمدة من جعله شيئاً إنما هو لأنه ثابت فى العلم ؛ وباعتبار ذلك صبح أن يخص بالقصد والخلق والحبر عنه والأمر به والنهي عنه ، وغير ذلك . قالوا : وهذه التخصيصات تمتنع أن تتعلق بالعدم المحض ، فإن خص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في هذا الياب .

وقوله تعالى: ( إِنَّمَاقَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا اَرْدَنَهُ أَن تَقُولَ لَهُرُكُن فَيكُونُ ). ذلك الشيء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه، وبذلك كان مقدراً مقضياً، فإن الله سبحانه وتعالى بقول ويكتب مما يعلمه ما شاء كاقال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو «أن الله قدر مقادير الخيلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة »: وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال: «كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض » وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أول ما خلق الله القلم فقال له وغيره عن النبي طلى الله عليه وسلم أنه قال: «أول ما خلق الله القلم فقال له وغيره عن النبي طلى الله عليه وسلم أنه قال: «أول ما خلق الله القلم فقال له وغيره عن النبي طلى الله عليه وسلم أنه قال: «أول ما خلق الله القيامة ».

إلى أمثال ذلك من النصوص التي تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلوما مخبرا عنه مكتوباً ، فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي ، وإن كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليس ثابتاً في الخارج ، بل هو عدم محض ونفي صرف، وهذه المراتب الأربعة المشهورة للموجودات ، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة أنزلها على نبيه في قوله: ( اَقُرَأُ بِالسِّرِيكِ اَلَا يَحْلَقُ اللهِ عَلَمَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقَ \* اَقَرَأُورَبُكَ الْأَكْرُمُ \* اللّذِي عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَوَيعَلَمُ ) وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع .

وإذا كان كذلك كان الخطاب موجها إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت

به القدرة وخلق وكون، كما قال: (إِنَّمَاقَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَنَّ تَقُولَ لَهُ,كُنْ فَيَكُونُ ) فالذى يقال له: كن هو الذي يراد، وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز فى العلم والتقدير، ولو لا ذلك لما تميز المراد المخلوق مئن غييره وبهذا يحصل الجواب عن التقسيم.

فإن قول السائل : إن كان المخاطب موجوداً فتحصيل الحاصل محال .

بقال له هذا إذاكان موجوداً فى الخارج وجوده الذي هـو وجوده، ولا ريب أن المعدوم ليس موجوداً، ولا هو فى نفسه ثابت، وأما ما علم وأريد وكان شيئاً فى العلم والإرادة والتقدير فليس وجوده فى الخارج محالاً؛ بل جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها فى العلم والإرادة.

وقول السائل: إن كان معدوما فكيف يتصور خطاب للعدوم.

يقال له: أما إذا قصد أن نخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمثله فهذا محال؛ إذ من شرط الخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل، والمعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه، بعني أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم ويفعل، وكذلك أيضا يمتنع أن نخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين، بمعني أن يعتقد أنه شيء ثابت في الخارج، وأنه نخاطب بأن يكون.

وأما الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه الإرادة إليه فليس ذلك محالا ، بل هو أمر ممكن ، بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسه فيقدر أمراً في نفسه يرب أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره في نفسه ، ويكون حصول المراد المطلوب بحسب قدرته ، فإن كان قادراً على حصوله حصل مع الإرادة والطلب الجازم ، وإن كان عاجزاً لم يحصل ، وقد يقول الإنسان ليكن كذا ويحو ذلك من صبغ الطلب فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه ، والله سبحانه على كل شيء قدير ، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .

### فع\_\_\_ل

وأما (المسألة الثانية) فقول السائل: قوله تعالى: (وَمَاخَلَقُتُ اللَّهِ نَوْلَهُ تَعَالَى: (وَمَاخَلَقُتُ اللَّهِ فَا صَارِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فيق ال : هـذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحـاة لام العاقبة والصيرورة ولم يقل ذلك أحد هنا ، كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا

على قول من بفسر ( يعبدون ) بمعنى بعرفون بعني المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر ؛ لكن هذا قول ضعيف، وإنما زعم بعض الناس ذلك في قوله : ( وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ) التي في آخر سورة هود . فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة : أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة ، وإلى الاختلاف ، وإن لم يقصد ذلك الخالق ، وجعلوا ذلك كقوله : ( فَالنَّفَطَهُ وَاللَّهِ وَعُولَ لِيَكُونَ لَهُمْ عُدُولًا ) وقول الشاعر :

#### لدوا للموت وابنوا للخراب

وهذا أيضاً ضعيف هنا لأن لام العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عالماً بعواقب الأمور ومصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون، فأما من يكون عالماً بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم عاقبته ، وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون فإن ذلك تمن وليس بإرادة.

وأما اللام فهي اللام المعروفة ، وهي لام كي ولام التعليل ، التي إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها على المفعول له ، وتسمى العلة الغائية ، وهي متقدمة في العلم والإرادة ، متأخرة في الوجود والحصول ، وهذه العلة هي المسراد المطلوب المقصود من الفعل ، لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين :

(أحدها): الإرادة الكونية ، وهي الإرادة الستلزمة لوقوع المراد ، التي يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وهذه الإرادة في مثل قوله: (فَمَن يُرِدِاللهُ أَن يَهْدِيكُهُ يَشْرَحْ صَدْرُهُ اللهِ سُلَمْ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَهُ يُجْعَلُ صَدْرَهُ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَهُ يُجْعَلُ صَدْرَهُ وَسَيقًا وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَهُ يُجِعَلُ صَدْرَهُ وَسَيقًا حَرَجًا ) وقوله: (وَلاَينَ فَعُكُمُ أَن أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغويكُمْ ) وقال وقال تعالى: (وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ) وقال تعالى: (وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ) وقال تعالى: (وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا أَقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَ اللّهَ يَعْفَلُ مَا يُرِيدُ ) وقال تعالى: (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا فَوْمَ الْمِلْدِينَ \* إلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلَا الله خلق فوله: (وَلاَيزَ الْوَن مُغْلِفِينَ \* إلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِدَا لِكَ خَلَقَهُمْ ). قال السلف خلق فريقاً للاختلاف، وفريقاً للرحمة ، ولما وقوم رحموا . وقوم رحموا .

وأما (النوع الثاني): فهو الإرادة الدينية الشرعية، وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضاعهم وجزام بالحسني، كما قال تعالى: ( يُرِيدُ اللهُ يَرَجعكُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله تعالى: ( مَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعكُ عَلَيْكُمُ الْيُسْرَوَلاَيُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله تعالى: ( مَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعكُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ يَرِيدُ اللهُ لِيَحْبَهُمُ الْعُسْرَ) وقوله : عَلَيْكُمُ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيدُتِمَ يَغَمَتُهُ عَلَيْكُمُ ) وقوله : ( يُرِيدُ اللهُ يُلِيدُ اللهُ يُرِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَيَهُوبِ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَيَهُوبِ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَيَهُوبِ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَيُوبِ عَلَيْكُمُ وَيُوبِ عَلَيْكُمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَيَهُوبِ عَلَيْكُمُ وَاللهُ وَيَعْدِيكُ مُ وَيُوبِ عَلَيْكُمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَيَهُوبِ عَلَيْكُمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَيُوبِ عَلَيْكُمُ وَيُوبُ عَلَيْكُمُ وَيُوبِ عَلَيْكُمُ وَيُوبُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَيُوبُ عَلَيْكُمُ وَيُوبُوبُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَيُوبُوبُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَيُوبُوبُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَيُوبُوبُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَيُوبُوبُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَلَولُهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِهُ عِلْمُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُو

(أحدها): ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع فى الوجود من الأعمال الصالحة، فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما كان.

و (الثاني): ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار ، فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع .

و (الثالث): ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها : كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها، إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضي لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

و (الرابع): ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه ، فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي وإذا كان كذلك فمقتضى اللام فى قوله: ( وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبِّدُونِ ) هذه الإرادة الدبنية الشرعية ، وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع ، والمعنى أن الغاية التى يحب لهم ويرضى لهم والتى أمروا بفعلها هي العبادة ، فهو العمل الذي خلق العبادله: أي هو الذي يحصل كالهم وصلاحهم الذي به يكونون مرضيين محبوبين ، فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادماً لما يحب ويرضى ويراد له الإرادة الدبنية التى فيها سعادته ونجاته، وعادماً عادماً لما يحب ويرضى ويراد له الإرادة الدبنية التى فيها سعادته ونجاته، وعادماً

الحاله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه ، وقول من قال: العبادة هي العزيمة[أو] الفطرية: فقولان ضعيفان فاسدان بظهر فسادها من وجوه متعددة .

#### فهـــــل

و (أما المسألة الثالثة ): فقوله فيما ورد من الأخبار والآيات فى الرضا بقضاء الله ، فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال وقدح فىالتوحيد ، وإن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها وبغضها كراهة وبغض لقضاء الله تعالى ؟

فيقال: ليس في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله آبة ، ولا حديث بأمر العباد أن يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها ؛ فهذا أصل يجب أن يعتنى به ، ولكن على الناس أن يرضوا بما أمر الله به فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به ، قال تعالى : ( فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَبَيْنَهُمْ مُثَمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا شَلِيماً ) وقال شَجَرَبينَهُمْ مُن الله يُعِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا شَلِيماً ) وقال تعالى: ( وَلَو أَنَهُمُ وَشَعُوا مَا أَسْخَطُ الله وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ الله سَكُولِينَا الله مِن الله وقال : ( وَلَو أَنَهُمُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَ وَالله وَ الرسول هنا يبين أن الإبتاء هو فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنْ اللهِ عليه وسلم في الإبتاء الدبني الشرعي ، لا الكوني القدري ، وقال صلى الله عليه وسلم في

الحديث الصحيح « ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا ، وبالإسلام ديناً ، وعحمد نبياً » .

وينبغي للإنسان أن يرضى مما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوباً مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له، فإن الصبر على المصائب واجب ، وأما الرضا بها فهو مشروع ، لكن هـل هو واجب أو مستحب ؟ على « قولين » لأصحاب أحمد وغيرهم: أصحهما أنه مستحب ليس بواجب .

ومن المعلوم أن أوثق عرى الإعان الحب في الله والبغض في الله ، وقد أمرنا الله أن نأم بالمعروف ونحبه و رضاه ونحب أهله و نهى عن المنكرو بنغضه و نسخطه و نبغض أهله و نجاهدهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا ، فكيف نتوم أنه ليس في المخلوقات ما نبغضه و نكرهه ؟! وقد قال تعالى لما ذكر من المنهيات : ( كُلُّ ذَلِك كَانَ سَيِّعُهُ عِندَرَيِكِ مَكُرُوها ) فإذا كان الله يكرهها وهو المهابات : ( كُلُّ ذَلِك كَانَ سَيِّعُهُ عِندَرَيِكِ مَكُرُوها ) فإذا كان الله يكرهها وهو المقائل : المقدر لها فكيف لا يكرهها من أمر الله أن يكرهها و ببغضها ، وهو القائل : ( وَكَنَّ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن أَنَّ المُعْمَ النَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَ اللهُ عَليْهِمْ وَلَعْمَ اللهُ وَاللهُ عَليْهِمْ وَلَعْمَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَ اللهُ وَاللهُ عَالَى : ( وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَلَعْمَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَعْمَ اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَلَعْمَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْمَ مَن اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْمُ وَلَمْ عَلَيْهُمْ أَوْلُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ( وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ مِن كُرْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمُ كِنَنَّ لَمُمْ دِينَهُمُ اللَّهِ الْقَصَىٰ لَكُمْ ) الْأَرْضِ كَمَا السِّتَخْلَفَ اللَّهِمْ وَلَيْمُ كِنَنَّ لَكُمْ أَلِّإِسْلَمَ دِينَا ) وقال: ( وَإِن تَشْكُرُ وَايَرْضَهُ لَكُمْ ) وقال: ( وَإِن تَشْكُرُ وَايَرْضَهُ لَكُمْ ) فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به فلو كان يرضى كل شيء لما كان له خصيصة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه قال لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته » وقال: « إن الله بغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتى العبد ما حرم عليه » ولا بد في الغيرة من كراهة ما بغار منه وبغضه وهذا باب واسع .

#### قم\_\_\_ل

وأما « المسألة الرابعة » : فقوله إذا جف القلم بما هو كائن فما معنى قوله ( أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُو ) وإن كان الدعاء أيضًا مما هو كائن فما فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه ؟ ؟

فيقال: الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة، وكسائر الأسباب في اقتضائها المسببات، ومن قال: إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول المطلوب المسئول ليس بسبب، أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجوداً ولاعدماً؛ بل ما يحصل بالدعاء يحصل

بدونه فهما قولان ضعيفان فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله:

( وَقَالَ رَبُّكُ مُ ادْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُو ) وفى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخر له من الحير مثلها ، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها ، قالوا: يارسول الله! إذا نكثر قال الله أكثر » ، فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والجزاء بالعمل المأمور به ، وقال عمر بن الخطاب: إنى لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء ، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه ، وأمثال ذلك كثير .

وأيضاً فالواقع المشهود بدل على ذلك ويبينه كما يدل على ذلك مثله في سارً الأسباب، وقد أخبر سبحانه من ذلك ما أخبر به في مثل قوله: ( وَلَقَدْنَادَنَنَا نُوْحُ فَلَيْعُمَ الْمُحِيمُونَ) وقوله تعالى: ( وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن تَقَدِرَ فُوحُ فَلَيْعُمَ الْمُحِيمُونَ) وقوله تعالى: ( وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن تَقَدِر عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمنَ الْمَالِيمِينَ \* عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمنِ الْمَالِيمِينَ \* فَلَسْ تَجَبْنَالُهُ وَبَعَيْنَهُ مِن الْفَرِ وَكَذَلِك نُ عِي الْمُؤْمِنِينَ ) وقوله: ( أَمَن يُحِيبُ فَلَسْ تَجَبْنَالُهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ الْأَرْضِ ) وقوله تعالى عن المُضْطَرِ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ اللَّهُ وَوَهِ الله عن الله عن اللهُ وَوَهِ اللهُ وَوَلَهُ اللهُ وَوَهُ اللهُ وَوَالَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ ال

شَكُورٍ \* آوَيُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرٍ \* وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَنِنا مَا لَهُم

فأخبر أنه إن شاء أو بقهن ؛ فاجتمع أخذه بذنوبهم وعفوه عن كثير منها مع علم المجادلين في آياته أنه ما لهم من محيص ؛ لأنه في مثل هذا الحال بعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشيئته ورحمته أنه لا مخلص له مما وقع فيه . كقوله في الآية الأخرى : ( وَهُمْ يُجُدِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ وَهُو اللَّهِ وَهُو اللَّهِ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ

فإن المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف التي ينتجها مجرد النظر القياسي ـــ الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه الحال \_ هــ ل الرب موجب بذاته ، فلا يكون هو الحــ دث للحوادث ابتداء ولا يمكنه أن يحدث شيئاً ولا يغير العالم حتى يدعى ويسأل ؟ وهل هو عالم بالتفصيل والإجمال، وقادر على تصريف الأحوال ، حتى يسأل التحويل من حال إلى حال ؟ أوليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة وغيره من الضلال، فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي الجلال، علم أهل المراء والجدال، أنه لا محيص لهم عما أوقع بمــن جادلوا في آياته وهو شديد المحال . وقد تكلمنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من المقالات والديانات في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أن يعلم أن الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسئول

ليس وجوده كعدمه فيذلك ، ولا هو علامة محضة، كما دل عليه الكتاب والسنة، وإن كان قد نازع في ذلك طوائف من أهل القبلة وغيرهم ، مع أن ذلك يقربه جماهير بني آدم من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، لكن طوائف من المشركين والصابئين من المتفلسفة المشائين أنباع أرسطو ومن تمعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي وابن سينا ومن سلك سبيلهما \_ عن خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه ، ونحو هؤلاء \_ يزعمون أن تأثير الدعاء في نيل المطلوب كما نرعمونه في تأثير سائر المكنات المخلوقات من القوى الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية ، فيجعلون ما يترتب على الدعاء هو من تأثير النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق سيحانه بذلك علماً مفصلاً أو قدرة على تغيير العالم، أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك ، فليس هو عندم قادراً على أن يجمع عظام الإنسان ويسوي بنانه ، وهو سبحانه هو الخالق لها ولقواها فلا حول ولا قوة إلا بالله .

وأما قوله: وإن كان الدعاء مما هو كائن · فمما فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه؟

فيقال: الدعاء المأمور به لا يجب كوناً ، بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه فيستجاب له دعاؤه ، وينال طلبته ويدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة ، ومنهم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ماعلق بالدعاء، فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء ولا الإجابة ، فالدعاء الكائن هو

الذي تقدم العلم بأنه كائن [ والدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه ] لا يكون .

فإن قيل: فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء! قيل الأمر هو سبب أيضاً في امتثال المأمور به ،كسائر الأسباب ، فالدعاء سبب يدفع البلاء ، فإذا كان أقوى منه دفعه ، وإن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه ، لكن يخففه ويضعفه ، ولهذا أمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق والله أعلم .

## سئل شيغ الإسلام رحم الله نعالى

عن الأقضية ، هل هي مقتضية للحكمة أم لا ؟ فإذا كانت مقتضية للحكمة . فهل أراد من الناس ماهم فاعلوه ؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت فما معنى وجود العذر والحالة هذه ؟ أفتونا مأجورين .

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قد أحاطربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علما، وقدرة وحكما؛ ووسع كل شيء رحمة وعلما، فما من ذرة في السموات والأرض، ولا معنى من المعاني إلاوهو شاهد لله تعالى بتهام العلم والرحمة، وكال القدرة والحكمة، وما خلق الخلق باطلا، ولا فعل شيئًا عبثًا، بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله ــ سبحانه وتعالى ــ ثم من حكمته ما اطلع بعض خلقه عليه، ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه.

وإرادته « قسمان » : إرادة أمر وتشريع ، وإرادة قضاء وتقدير .

فالقسم الأول: إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي ، سواء وقعت أو لم تقع.

كَمَا فِي قُولُه: ( يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحَبِّينَ لَكُمُّ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُّ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ ) وقوله: (يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ).

وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير، فهي شاملة لجميع الكائنات، محيطة بجميع الحادثات، وقد أراد من العالم ماهم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول، كما في قوله تعالى: ( فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِ يَهُ يَشْرَحْ صَدْرُهُ اللِّإِسْلَكُمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ وَمَن يُرَدُ أَن يُضِلَهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ وَلَا يَعْمُ مَن وَلَا يَن اللهُ عَلَى اللهُ ع

وهذه الإرادة تتناول ماحدث من الطاعات والمعاصي، دون مالم يحدث ، كا أن الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث ، والسعيد من أراد منه تقديراً ما أراد به تشريعا ، والعبد الشقى من أراد به تقديراً ما لم يرد به تشريعا ، والعبد الشقى من أراد به تقديراً ما لم يرد به تشريعا ، والحكم يجري على وفق هاتين الإرادتين ، فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيراً ، ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور ، مثل قريش الذين قالوا: (لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلاَ عَرَا اللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلاَ عَرَا اللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلاَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلاَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلاَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُ نَا وَلَا اللَّهُ مَا أَشْرَكُ نَا وَلَا اللَّهُ مَا أَشْرَكُ نَا وَلَا اللَّهُ تَعَالى: ( كَذَلِكَ كَذَب اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَا قُوا بَأْسَنَ أَ قُلُ هَلُ عَنْ وَإِن اللَّهُ مَا أَشْرَكُ أَلَا اللَّهُ تَعَالى: ( كَذَلِكَ كَذَب اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا اللَّهُ وَا إِنَّا اللَّهُ عَرُضُونَ ) .

فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ماشاء الله وجوده وكونه وهي الإرادة القدرية فقد أمر به ورضيه دون الإرادة الشرعية ، ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده قالوا: فيكون قد رضيه وأمر به، قال الله: ( كَذَلِكَكَذَبَ الله عِن قَبْلِهِمْ) بالشرائع من الأمر والنهي (حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلُ هَلْ عِندَكُم

مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا) بأن الله شرع الشرك و تحريم ما حرمتموه. (إِن تَنْبِعُونَ) في في هذا (إِلَّا الظَّنَ) وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه ( وَإِن أَنتُمْ إِلَّا يَخُوصُونَ ): أي تكذبون وتفترون بابطال شريعته، ( قُل فَلِلَهِ الْخُجُهُ الْبَكِلغَةُ ) على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده وشريعته، ومع هذا فلو شاء هدى الخلق أجمعين إلى متابعة شريعته، لكنه عن على من يشاء فيهديه فضلا منه وإحسانا، وبحرم من بشاء، لأن المتفضل له أن يتفضل، وله أن منه وإحسانا، ونحرم من بشاء، لأن المتفضل له أن يتفضل، وله أن لا يتفضل، فقد كمة بالغة .

فمن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم \_ عليه السلام أو نحوه \_

ومن أراد شقاوته اعتل بعلة إبليس أو نحوها. فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. ومثله مثل رجل طار إلى داره شرارة نار؛ فقال له العقلاء: أطفئها لئلا تحرق المنزل، فأخذ يقول: من أين كانت؟ هذه ربح ألقتها، وأنا لاذنب لي في هذه النار، فما زال يتعلل بهذه العلل حتى استعرت وانتشرت وأحرقت الدار وما فيها. هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير، ولا يردها بالاستغفار والمعاذير. بل حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله ، مخلاف الشرارة فإنه لا فعل له فيها. والله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه فإنها لا تنال طاعته إلا بمعونته، ولا تترك معصيته إلا بعصمته. والله أعلم .

### وسئل فدس الله روحه

عن الأقضية: هل هي مقتضية للحكمة أم لا؟ وإذا كانت مقتضية للحكمـة: فهل أراد من الناس ماهم فاعلوه أم لا؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت: فما معنى وجود العذر والحالة هذه ؟؟؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين.

نعم! لله حكمة بالغة فى أقضيته وأقداره، وإن لم يعلمه العباد، فإن الله علم علماً وعلمه لعباده، أو لمن يشاء منهم، وعلم علما لم يعلمه لعباده ( وَلَا يُحِيطُونَ مِثَى عِمْ عِلْمِهِ عِلَيْهِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وَعَظْهُما ).

وهو سبحانه أراد من العباد ماهم فاعلوه إرادة تكوين، كما اتفق المسلمون على أنه ما شاء الله كان، ومالم بشأ لم يكن، وكما قال: ( فَمَن يُرِدِاللّهُ أَن يَهْدِيهُ وَكُلُ أَنهُ مَا شَاء الله كان، ومالم بشأ لم يكن، وكما قال: ( فَمَن يُرِدِاللّهُ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ رَضَيّقًا حَرَجًا ). وكما قال: ( وَلَوْشَاءَ ) وكما قال: ( وَلَوْشَاءَ ) وكما قال: ( يُثَيِّتُ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا اللّهُ مَا أَقْتَ تَلُوا وَلَكِينَ اللّهَ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ) وكما قال: ( يُثَيِّتُ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا

بِٱلْقَوْلِٱلثَّابِتِ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾.

وبالتقسيم والتفصيل في المقال، يزول الاشتباه، ويندفع الضلال، وقد بسطت الكلام في ذلك بما يليق به في غير موضع من القواعد، إذ ليس هذا موضع بسط ذلك.

وأما قول السائل: مامعنى وجود العذر؟ فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزاً عن الفعل مع إرادته له: كالمريض العاجز عن القيام، والصيام، والجهاد، والفقير العاجز عن الإنفاق، ونحو ذلك، وهؤلاء ليسوا مكلفين، ولا معاقبين على ماتركوه، وكذلك العاجز عن الساع والفهم: كالصبى والمجنون؛ ومن لم تبلغه الدعوة.

وأما من جعل محبا مختاراً راضيا بفعل السيئات حتى فعلها فليس مجبوراً على خلاف مراده، ولا مكرها على مايرضاه، فكيف يسمى هذا معذوراً، بل ينبغي أن يسمى مغروراً، ولكن بسط ذلك يحتاج إلى الحكمة في الخلق والأمر، فهذا مدذكور في موضعه. وهدذا المكان لايسعه، والله أعلم وصلى الله على محمد .

## فال شيغ الإسلام

# تقى الدين أحمد بن تيمية ـ رحمه الله تعالى

فى الفروق: التى يتبين بهاكون الحسنة من الله والسيئة من النفس وقوله: ( إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ وَأُ ) وقوله: ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَواحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) إلى قوله ( وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَنْعَلَمُونَ ) فإنه بنفي التحريم عن غيرها، ويثبته لها، لكن هل أثبتها للجنس أو لكل واحد من العلماء، كما يقال إنما يحبح المسلمون. وذلك أن المستثنى هل هو مقتضى، أو شرط؟.

فني الآية وأمثالها هو مقتضى فهو عام ؛ فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف ، فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات و رك السيئات ، وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم، تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم .

وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئاً موجوداً ؛ بــل هو مثل عدم القدرة وعدم السمع وعدم البصر ، والعدم ليس شيئاً ، وإنما الشيء الموجود \_\_ والله خالق كل شيء فلا يضاف العدم المحض إلى الله تعــالى ، لكن قــد

يقترن به موجود \_ فإذا لم يكن عالماً ، والنفس بطبعها تحركه فإنها حية ، والحركة الإرادية من لوازم الحياة ، ولهذا أصدق الأسماء الحارث والهمام ، وفى الحديث : «مثل القلب مثل ريشة ملقاة » إلخ . وفيه « القلب أشد تقلباً من القِدْر إذا استجمعت غلياناً » فإذا كان كذلك فإن هداها الله علمها ما ينفعها وما يضرها ، فأرادت ماينفعها وتركت مايضرها ، والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين ؛ ها أصل السعادة :

(أحدها): أن كل مولود يولد على الفطرة ، كما فى الصحيحين. ولمسلم عن عياض بن حمار مرفوعا « إنى خلقت عبادي حنفاء » الحديث. فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئاً ، ولكن بفسدها من يزين لها من شياطين الإنس والجن. قال تعالى: ( وَإِذْ أَخَذَرَبُكُ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم فَرَيْنَهُم ) الآية. وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع.

(الثانى): أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة ، بما جعل فيهم من العقل، وبما أزل إليهم من الكتب ، وأرسل إليهم من الرسل ، قال تعالى: ( اَقُرَأُ بِاللهِ مِن الرسل ، قال تعالى: ( اَلرَّحْمَنُ \* عَلَمَ بِالسِّرِرَبِكَ الَّذِي خَلَقَ \_ إلى قوله \_ مَالَمْ يَغَمَ ) وقال تعالى: ( الرَّحْمَنُ \* عَلَمَ القُرْرَانَ \* خَلَقَ الْإِنسَدنَ \* عَلَمَهُ الْبِيانَ ) وقال تعالى: ( سَبِّحِ اسْمَرَيِكَ الْأَعْلَى \* اللهُ رُءَانَ \* خَلَقَ الْإِنسَدنَ \* عَلَمَهُ الْبِيانَ ) وقال تعالى: ( سَبِّحِ اسْمَرَيِكَ الْأَعْلَى \* اللهُ مُونَى \* وَالَّذِي فَلَدُونَ وَعَدَيْنَ ) فَنِي كُلُ واحد \* الذِي خَلَقَ فَسُونَى \* وَالَّذِي فَلَدُونَ وَعَجَبَهُ له ، وقد هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن بتوصل ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له ، وقد هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن بتوصل بها إلى سعادة الآخرة ، وجعل في فطرته محبة لذلك .

لكن النفس من لوازمها الإرادة والحركة فإنها حية حياة طبيعية ، لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة فتعبد الله ، ومتى لم تحى هذه الحياة كانت ميتة ، وكان مالها من الحياة الطبيعية موجباً لعذابها ، فلاهي حية متنعمة بالحياة ، ولا ميتة مستريحة من العذاب ، قال تعالى : ( ثُمُ لَا يَسُوتُ فِيهَا وَلا يَعَيَى ) فالجزاء من جنس العمل من العذاب ، قال تعالى : ( ثُمُ لا يَسُوتُ فِيها وَلا يَعَيَى ) فالجزاء من جنس العمل لما كان في الدنيا ليس بحي الحياة النافعة ولا ميتاً عديم الإحساس ، كان في الآخرة كذلك ، والنفس إن عامت الحق وأرادته فذلك من تمام إنعام الله عليها ، وإلا فهى بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله؛ ومرادات سيئة؛ فهذا عليها ، وإلا فهى بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله؛ ومرادات سيئة؛ فهذا تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم .

والقدرية يعترفون بهذا، وبأن الله خلق الإنسان مريداً، لكن يجعلونه مريداً بالقوة والقبول، أي قابلا لأن يريد هذا وهذا، وأما كونه مريداً لهذا المعين وهذا المعين، فهذا عندم ليس مخلوقاً لله، وغلطوا بل الله خالق هذا كله، وهو الذي ألهم النفس فجورها وتقواها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم آت نفسي تقواها إلخ » والله سبحانه جعل إبراهيم وأهل بيته أئمة يدعون بأمره، وجعل آل فرعون أئمة يدعون إلى النار، ولكن هذا "الله الله لوجهين من جهة علته الغائية، ومن جهة سبه:

<sup>(</sup>١)بياض في الأصل.

أما العلة الغائية: فإنه إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير، وإن كان شرأ إضافيا، فإذا أضيف مفرداً توهم المتوهم ذهب جهم بن صفوان أن الله خلق الشر المحض الذي لاخير فيه لأحد، لالحكمة ولالرحمة، والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذا ، كما إذا قيل: محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض كان هذا ذمالهم، وكان باطلا، وإذا قيل يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك كان هذا مدما لهم وكان حقاً.

فإذا قيل: إن الرب تعالى حكيم رحيم أحسن كل شيء خلقه وهو أرحم الراحمين ، والخير بيديه والشر ليس إليه ، لايفعل إلا خيراً ، وما خلقه من ألم لبعض الحيوان ، ومن أعماله المذمومة ، فله فيه حكمة عظيمة ونعمة جسيمة ، كان هذا حقاً وهو مدح للرب .

وأما إذا قيل يخلق الشر الذي لاخير فيه، ولا منفعة لأحمد، ولا له فيه حكمة ولا رحمة وبعذب الناس بلا ذنب لم يكن مدحاً له بل العكس، وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرحمة ومالم نعلم أعظم، والله سبحانه وتعالى يستحق الحمد والحب والرضا لذائمه ولإحسانه هذا حمد شكر، وذاك حمد مطلقاً.

وقد ذكرنا في غير هذا أن ماخلقه فهو نعمة يستحق عليهـــا الشكر ، وقد ذكرنا في غير هذا أن ماخلقه فهو نعمة يستحق عليهـــا الشكر ، وهو من آلائه ولهذا قال في آخر سورة النجم : ( فَبِأَيَءَالَاَدِرَبِكَ نَتَمَارَىٰ )

وفى سورة الرحمن بذكر: ( كُلُّمْنَ عَلَيْهَافَانِ ) وَنجو ذلك. ويقول عقبه: (فَيِأَيِّءَ اللّهَ وَيَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ) قال طائفة \_ واللفظ للبغوي \_ ثم ذكر قوله: ( يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَي مِانِ الله عن وجل من قوله ( كُلُّمَنَ عَلَيْهَافَانِ ) فإنه مواعظ وهو نعمة ؛ لأنه يزجر عن المعاصي، وقال آخرون منهم: الزجاج، وابن الجوزي، في الآيات أي: ( فَيِأَيّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِبَانِ ) بهده الإشياء؛ لأنها كلها نعم في دلالتها إياكم على توحيده ورزقه إياكم ما به قوامكم، هذا قالوه في سورة الرحمن، وقالوا في قوله: ( فَيَأَيّءَ الآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَى ) فبأي نعم ربك التي تدل على وحدانيت منشكك، وقيل: تشك و تجادل، وقال ابن عاس: تكذب.

قلت ضمن تنارى معنى تكذب ، ولهذا عداه بالتاء فإنه تفاعل من المراء ، يقال : تمارينا في الهلل ، ومراء في القرآن كفر ، وهو يكون لتكذيب وتشكيك . ويقال : لما كان الخطاب لهم . قال : تنارى ، أي بتمارون ، ولم يقل : تمتري ؛ لأن التفاعل يكون بين اثنين . قالوا : (وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلّا مَاسَعَى ) قيل : الوليد بن المغيرة . فإنه قال : ( أَمْ لَمْ يُنبَتأبِما فِي صُحُفِ مُوسَى \* وَإِبْرَهِيمَ قيل : الوليد بن المغيرة . فإنه قال : ( أَمْ لَمْ يُنبَتأبِما فِي صُحُفِ مُوسَى \* وَإِبْرَهِيمَ النّذِي وَفَى \* وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ اللّهِ سَكن مِن صَلّما في أَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ اللّهِ سَكن مِن صَلّما لِكُون \* وَخَلَقَ الْجَكَانَ مِن مَا لِحِيمَ اللّهِ مَن مَا لِحِيمَ اللّهِ مَن مَا لِحَيْمَ اللّهَ مَن مَا لَكُون بَالَا فَيَ اللّهِ وَخَلَقَ الْهَاسَعَى ) . كما قال : ( خَلَق الْإِنسَنَ مِن صَلّما لِكَاللّهَ خَلْ \* وَخَلَقَ الْهُ حَالَة مِن مَا لِحِيمَ مِن مَا لِحِيمَ مِن مَا لِحِيمَ مِن مَا لَهِ \* فَإِلّي عَالاَ وَرَبّعُمُا تُكُونَا بَانِ ) .

فني كل ماخلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه ، وله فيه حكمة تعود إليـــه

يستحق أن يحمد عليها لذاته ، فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله: ( فِأَيِّ الآَءِ رَيِّكُمَا تُكَرِّبَانِ ) من جهة أنها آيات يحصل بها هدايتهم ، وتدل على وحدانيته ، وصدق أنبيائه ، ولهذا قال عقيه : ( هَذَانَذِيرٌ مِّنَالنَّذُرِ الْأُولَى ) . قيل : محمد، وقيل : القرآن ، وها متلازمان ، يقول : هذا نذير مين النُّذُر الأُولَى ) . قيل : محمد، والكتب الأولى . وقوله : من النذر الأولى ، أي أنذر بما أنذرت به الرسل ، والكتب الأولى . وقوله : من النذر الأولى ، أي من جنسها ، فأفضل النعم نعمة الإعان وكل مخلوق فهو من الآيات التي يحصل من جنسها ، فأفضل النعم نعمة الإعان وكل مخلوق فهو من الآيات التي يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة ، قال نعالى : ( لَقَدُكَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ) وقال : ( بَشِيرَةً وَذِكْرَيْ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ ) وقال : ( بَشِيرَةً وَذِكْرَيْ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ ).

وما يصيب الإنسان إن كان يَسُرُه فهو نعمة بينة ، وإن كان يسوؤه فهو نعمة ؛ لأنه يكفر خطاياه ويثاب عليه بالصبر ، ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها العبد ، ( وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لِلَّكُمُ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لِلَّكُمُ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُواْ شَيْعًا وَهُو فَيْرٌ لِلْكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُواْ شَيْعًا وَهُو فَيْرٌ لِلْكُمْ إِلَى الصبر وَهُو فَيْرٌ لِلْكُمْ إِلَى الصبر وَكُلَّنا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر وأما الفراء فقطاهر وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها ، كما قال بعض السلف : ابتلينا بالضراء فصبرنا ، وابتلينا بالسراء فلم نصبر ، فلهذا كان أكثر من السلف : ابتلينا بالضراء أكن في السراء اللذة ، وفي الضراء الألم ، اشتهر يدخل الجنة المساكين ، لكن لما كان في السراء اللذة ، وفي الضراء الألم ، اشتهر في السراء والصبر في الضراء ، قال نعالى : ( وَلَيْنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ وَالْسَرَاء والصبر في الضراء ، قال نعالى : ( وَلَيْنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مَنْارَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَالْوَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواً وَمَا اللّهِ فَهُ السَرَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَ مَن الرَّهُ وَلَهُ وَلَا عَلَا وَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيُعْنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ

وأيضاً صاحب السراء أحوج إلى الشكر ، وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر ، فإن صبر هذا وشكر هذا واجب ، وأما صبر السراء فقد بكون مستحباً ، وصاحب الضراء قد بكون الشكر في حقه مستحباً ، واجتماع الشكر والصبر بكون مع تألم النفس وتلذذها ، وهذا حال بعسر على كثير وبسطه له موضع آخر .

والمقصود: أن الله تعالى منعم بهذا كله ؛ وإن كان لا يظهر في الابتداء لأكثر الناس ، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ، وأما ذنوب الإنسان فهي من نفسه ، ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة ، وهي نعمة على غيره لما يحصل له بها من الاعتبار ، ومن هذا قوله : «اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني »، وفي دعاء القرآن: (رَبّنا لا بجعلني في أنقوم الطّليمين ) وكما فيه : ( وَاجْعَلْنَا لِلمُنَقِيرَ في دعاء القرآن العلم الم يقتدي بنا ، ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ، والآلاء في اللغة هي النعم ، وهي تتضمن القدرة .

والله تعالى في القرآن يذكر آياته الدالة على قدرته وربوبيته ، ويذكرآياته التي فيها نعمه إلى عباده ويذكر آياته المبينة لحكمته ، وهي متلازمة ؛ لكن نعمة الانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد ؛ فلهذا استدل بها في «سورة النحل » ، وتسمى «سورة النعم » ، كما قاله قتادة وغيره ، وعلى هذا فكثير من الناس يقول الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه ؛ فإنه يكون على نعمة وغيرها ، والشكر أعم من جهة أنواعه فإنه يكون يكون على نعمة وغيرها ، والشكر أعم من جهة أنواعه فإنه يكون

بالقلب واللسان واليد ، فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن الحمد إلا على نعمة ، والحمد لله على كل حال .

لكن هـذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم؛ والجهمية والجبرية بمعزل عن هذا، وكذلك القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه؛ بلما ثم إلا نفع الحلق فما عنده إلا شكر ، كما ليس عند الجهمية إلا قدرة، والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لايظهر فيها وصف حمد، وحقيقة مذهبهم أنه لا يستحق الحمد؛ فله ملك بلا حمد ، كما أن عند المعتزلة له نوع من الحمد بلا ملك ، وعند السلف له الملك والحمد تامين .

قال تعالى: ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِللهَ إِللهَ اللهُ الْعِلْمِ قَالِهِ الْعِلْمِ قَالِهِ الْعِلْمِ قَالِهِ الْعِلْمِ قَالِهِ الْعِلْمِ قَالِهِ الْعِلْمِ قَالِهِ الْعِلْمِ قَالْمِيلِةُ وَلَا الْعِلْمُ وَاللهُ الْعِلْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الل

والجهمي الجبري: لايثبت عدلاً ولا حكمة، ولا توحيد إلهيته، بل توحيد ربوبيته، والمعتزلي لايثبت توحيد إلهيته، ولا عدلاً ولا عزة ولا حكمة، وإن قال: إنه يثبت حكمة ما، معناها يعود إلى غيره، فتلك لا تكون حكمة، فمن فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره، فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم، وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة، فقد ثبت أنه رأس الشكر، فهو أول الشكر والحمد،

وإن كان على نعمة وعلى حكمة ، فالشكر بالأعمال هو على نعمته ، وهو عبادة له لإلهيته الستى تتضمن حكمته ، فقد صار مجموع الأمور داخلاً في الشكر .

ولهذا عظم القرآن أمر الشكر، ولم يعظم أمر الحمد مجرداً إذ كان نوعاً من الشكر، وشرع الحمد الذي هو الشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحيد، ففي الفاتحة الشكر مع التوحيد، والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر والتوحيد. والباقيات الصالحات نوعان: فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم، ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد والتكبير، وقد قال تعالى: (فَادَعُوا اللّهَ عُلِصِينَ لَهُ البّينَ ) ( المحكم أدينة وربّ المحكمين ) وهل الحمد على الأمور الاختيارية، كما قيل في العزم، أم عام ؟ فيه نظر ليس هذا موضعه.

وفى الصحيح « أنه صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع بقول: ربنا ولك الحمد مل السماء ومل الأرض ومل ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » هذا لفظ الحديث . و « أحق » أفعل التفضيل ، وقد غلط فيه طائفة فقالوا: «حق ما قال العبد » ، وهذا ليس بسديد ، فإن العبد يقول الحق والباطل؛ بل حق ما يقوله الرب ، كما قال: (قَالَ فَالَحْقُ وَالْحَقُ مَا قاله العبد ، ولهذا وجب في كل صلاة .

وإذا قيل: يخلق ما هو شر محض ، لم يكن هذا موجباً لمحبة العباد له ، وحمده ؛ بل العكس ؛ ولهذا كثير من هؤلاء بنطقون بالذم والشتم نظماً ونثراً، وكثير من شيوخهم وعلمائهم بذكر ذلك ، وإن لم يقله بلسانه ، فقلبه ممتلىء به لكن يرى أن ليس في ذكره منفعة ، أو يخاف من المسلمين ، وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا ؛ ويقيمون حجج إبليس وأنباعه على الله ؛ وهو خلاف ما وصف به نفسه في قوله : ( وَمَارَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ) (وَمَاظَلَمْنَهُمُ مَ الله عَلَى الله العبد » يقتضي أن حمده أحق ما قاله العبد ؛ لأنه سبحانه لا يفعل إلا الخير وهو سبحانه "".

ونفسه متحركة بالطبع حركة لا بد فيها من الشر حكمة بالغية ونعمة سابغة .

فإذا قيل: فلم لا خلقها على غير هذا الوجه؟ .

قيل كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان ، وكانت الحكمة بخلقه لا تحصل ، وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا: ( أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ — إلى قوله — إنِي آعُلَمُ مَا لَانعُلْمُونَ ) فعلم من الحكمة في خلق هذا ما لم تعلمه الملائكة ، فكيف بعلمه آماد الناس ، ونفس الإنسان خلقت كما قال تعالى :

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل

( إِنَّ ٱلْإِنسَانَخُلِقَ هَـ أُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ) وقال: ( خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ) فقد خلق خلقة تستلزم وجود ما خلق منها ، لحكمة عظيمة ورحمة عميمة. فهذا من جهة الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه.

وأما (الوجه الثانى): من جهة السبب \_ فإن هذا الشر إما وجد لعدم العلم والإرادة التى تصلح النفس، فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله وعبته، وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك، وهذا كله من فضل الله وإحسانه؛ لكن النفس المدنية لما حصل لهما من زين لهما السيئات من شياطين الإنس والجن مالت إلى ذلك، وكان ذلك مركبا من عدم ماينفع، شياطين الإنس ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله تعالى، وهؤلاء القول فيهم كالقول فيها خلقهم لحكمة، فلما كان عدم ماتصلح به هو أحد السبين، والشر المحض هو العدم المحض، وهو ليس شيئاً، والله خالق كل شيء، فكانت السيئات مها باعتبار أنها مستلزمة للحركة الإرادية.

والعبد إذا اعترف أن الله خالق أفعاله ، فإن اعترف إقراراً بخلق الله لكل شيء ، وبكلماته التامات ، واعترافاً بفقره إليه ، وأنه إن لم يهده فهو ضال ، فضع لعزته وحكمته فهذا حال المؤمنين ، وإن اعترف احتجاجا بالقدر فهذا الذنب أعظم من الأول ، وهذا من اتباع الشيطان .

وهنا سؤال سأله طائفة : وهو أنه لايقضي للمؤمن من قضاء إلاكان خيراً

له وقد قضي عليه السيئات وعنه جوابان:

(أحدها): أن أعمال العباد لم تدخل فى الحديث؛ ولكن مايصيبه من النعم والمصائب؛ ولهذا قال: «إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له» إلخ. وهذا ظاهر اللفظ فلا إشكال.

و (الثاني): إن قدر دخولها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم « من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن » فإذا قضى له بأن يحسن فهو مما بسره ؛ فإذا قضى له بسيئة فهو إنما بستحق العقوبة إذا لم يتب ؛ فإن تاب أبدلت حسنة فيشكر عليها ، وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها فيصبر عليها فيكون ذلك خيراً له وهو قال : لا يقضى الله للمؤمن ؛ والمؤمن المطلق هو الذي لا يضره الذنب ؛ بل يتوب منه فيكون حينئذ كما جاء في عدة آثار « إن العبد ليعمل الذنب فيدخل بتوب منه فيكون حينئذ كما جاء في عدة آثار « إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ، والذنب يوجب به الجنة ، يعمله فلا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة » والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه واستغفاره وشهوده لفقره ، وفاقته إليه سبحانه .

وفى قوله: (من نفسك) من الفوائد: إن العبد لا يطمئن إلى نفسه؛ فإن الشر لا يجيء إلا منها؛ ولا يشتغل عملام الناس وذمهم، ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منها ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته؛ فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر؛ ولهذا كان أنفع

الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: ( أهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ النَّيَنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّيَآلِينَ).

فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لافى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ والذنوب من لوازم النفس ؛ وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة ؛ وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب ؛ وبدخل فى ذلك من أنواع الحاجات مالا يمكن إحصاؤه ؛ ولهذا أمر به فى كل صلاة لفرط الحاجة إليه ، وإنما يعرف بعض قدره من اعتبر أحوال نفسه ؛ ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء ، ورأى مافيها من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها فى الدنيا والآخرة ؛ فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر .

ومما ببين ذلك أن الله تعالى لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد إلا لنعتبرها وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول، وكانا مشتركين فى المقتضى والحكم فلولا أن فى نفوس المكذبين للرسل فلولا أن فى نفوس المكذبين للرسل فوعون ومن قبله لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبه قط؛ لكن الأمركما قال تعالى: ( مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْقِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِهِ مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُّ أَوْبَعَنُونً ) وقال: ( كَذَالِكَ مَا أَقَ النَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُّ أَوْبَعَنُونً ) وقال: نعالى: ( كَذَالِكَ قَالَ اللهِ عَلَى فَرُواْمِن قَبْلِهِ مِ مِثْلَ قَولِهِ هُو تَشَبَهَ مَتْ قُلُوبُهُمْ ) وقال: ( يُضَمَنهُ فُونَ قَال الله عليه وسلم: ( يُضَمَنهُ فُونَ قَول الله عليه وسلم: ( يُضَمَنهُ فُونَ قَول الله عليه وسلم: ( يُضَمَنهُ فُونَ قَول الله عليه وسلم:

« لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب للمخلتموه ، قالوا : يارسول الله ! اليهود والنصارى ، قال : فهن ؟ ! » وقال : « لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع ، قالوا : يارسول الله ! فارس والروم ، قال : فهن ؟ ! » وكالا الحديثين في الصحيحين .

ولما كان فى «غزوة حنين » كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم فقال بعض الناس: يارسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: «الله أكبر!! قلتم \_ والذي نفسي بيده \_ كما قال أصحاب موسى: ( أَجْعَل لَنَا إِلَنْهَا كَمَا لَهُمُ ءَالِهَةً ) إنها سنن لتركبن سنن من كان قبلكم ».

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظمها جحود الخالق والشرك به ، وطلب النفس أن تكون شريكة له سبحانه ، أو إلها من دونه ، وكل هذين وقع ، فإن فرعون وإبليس كل واحد منها بطلب أن يعبد ويطاع من دون الله ، وهذا الذي فى فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل ، وفى نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا ، وهذا إن لم يعن الله العبد ويهده وإلا وقع فى بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس بحسب الإمكان ، قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون ، إلا أنه قدر فأظهر ، وغيره عجز فأضمر .

وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأى الواحد يريدنفسه أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان، والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها، فتجده بوالي من يوافقه على هدواه، ويعادي من يخالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه ويربده، قال تعالى: (أَرْءَيْتَ مَنِ التَّخَذَ إِلَنهَدُهُ هُوندُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهُ وَكِيلًا) والناس عنده كما هم عند ملوك الكفار من الترك وغيره، «يال، ياغي» أي صديقي وعدوي، فمن وافق هواهم كان وليا وإن كان كافراً، وإن لم يوافقه كان عدواً وإن كان من المتقين، وهذه حال فرعون.

والواحد من هؤلاء يربد أن بطاع أمره بحسب إمكانه ، لكنه لا يتمكن ما تمكن منه فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانع ، وهؤلاء وإن أقروا بالصانع فإذا جاء من يدعوهم إلى عبادة الله المتضمنة ترك طاعتهم عادوه ، كما عادى فرعون موسى عليه السلام ، وكثير من الناس عنده عقل وإيمان لا يطلب هذا الحد ، بل تطلب نفسه ما هو عنده ، فإذا كان مطاعاً مسلماً طلب أن يطاع في أغراضه ، وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله ، ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه ، وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل .

وإن كانعالماأوشيخا أحبمن يعظمه دون من يعظم نظيره، وربما أبغض نظيره حسداً وبغياً كما فعلت اليهود لما بعث الله تعالى من يدعو إلى مثل ما دعى إليه

موسى قال تعالى: ( وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا) اللَّه وقال: ( وَمَا نَفَرَقُ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ إِلَامِنْ بَعْدِمَا جَآءَ نَهُمُ الْبَيِّنَةُ ) وقال: ( وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّامِنُ بَعْدِمَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ) ولهذا أخبر عنهم وقال: ( وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّامِنُ بَعْدِما جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ) ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون وسلط عليهم من انتقم به منهم ، فقال تعالى عن فرعون وسلط عليهم من انتقم به منهم ، فقال تعالى عن فرعون : ( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَافِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَاللَّهُ عَلَى : ( تِلْكَ الدَّالُ وَلِهُ الْمُنْقِينَ ) الْآية . ولهذا قال تعالى : ( تِلْكَ الدَّالُ وَرَعُونَ عَلَافِ الْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

والله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه ويشكروه ويعبدوه وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوه وحده ، ويكون الدين كله لله ، وتكون كلة الله هي العليا ، قال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَهُ, هي العليا ، قال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَهُ, لَا إِلَهُ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ) وقال : ( وَسَّلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِناً أَجْعَلْنا مِن دُونِ الرَّسُل كلهم بهذا ، وأن لا بتفرقوا مِن دُونِ الرَّمْ مَن الرَّسِل كلهم بهذا ، وأن لا بتفرقوا فيه فقال : ( إِنَّ هَانِهِ عَلَيْهُ أُمَّةُ وَحِدةً وَأَنْ الرَّبُكُمُ أَمَّةُ وَحِدةً وَأَنْ الرَّبُكُمُ فَاعْبُدُونِ ) وقال : ( يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْمِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ \* وَإِنَّ هَاذِهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

قال قتادة : أي دينكم واحد ، وربكم واحد ، والشريعة مختلفة . وكذلك قال الضحاك ، وعن ابن عباس أي : دينكم دين واحد ، قال ابن أبي حاتم ، وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن نحو ذلك ، قال الحسن بين لهم ما بتقون ، وما بأتون ، ثم قال : إن هذه سنتكم سنة واحدة ، وهكذا قال

جمهور المفسرين ، والأمة الملة والطريقة ، كما قال : ( إِنَّا وَجَدْنَا عَالَى أُمَّةِ ) كما تسمى الطريق إماماً ؛ لأن السالك فيها يؤتم به ، فكذلك السالك بؤمه ويقصده ، والأمة أيضاً معلم الحير الذي يأتم به الناس ، وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماماً ، وأخبر أنه كان أمة .

وأمر الله تعالى الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً ، لا يتفرقون فيه كما في الصحيحين : « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد » وقال تعالى : ( شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا ) الآبة. ولهذا كان بصدق بعضهم بعضاً لا يختلفون مع تنوع شرائعهم ؛ فمن كان من المطاعين من الأمراء والعلماء والمشايخ متبعاً للرسول صلى الله عليــه وسلم أمر بما أمر به ودعا إليه وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه ، فإن الله بحب ذلك ، فيحب ما يحبه الله ؛ لأن قصده عبادة الله وحده ؛ وأن يكون الدين لله ؛ومن كره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك ؛ فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود ؛ وله نصيب من حال فرعون وأشباهه ؛ فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون ؛ ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ؛ والله سبحانه أمر أن لا يعبد إلا إياه ولا يكون الدين إلا له ؛ وتكون الموالاة فيه والمعاداة فيه ؛ ولا يتوكل إلا عليه ؛ ولا يستعان إلا به.

فالمتبع للرسل يأمر الناس عا أمرتهم به الرسل ؛ ليكون الدين لله لا له

فإذا أمر غيره بمثل ذلك أحبه وأعانه وسر به ؛ وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن اليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى ؛ ويعلم أن الله قد منَّ عليه بأن جعله محسناً فيرى أن عمله لله وبالله ؛ وهذا مذكور في الفاتحة : (إِيَاكَ نَعْبُ دُوَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ) فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا ؛ ولا يمن عليه بذلك ؛ فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في الإحسان ؛ فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسر له ماينفعه، ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه ؛ أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه إياه أو نفع آخر ؛ وقد يمن عليه فيقول : عليه ؛ أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه إياه أو نفع آخر ؛ وقد يمن عليه فيقول : أنا فعلت وفعلت بفلان فلم يشكر ونحو ذلك ، فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه فلا عمل لله ولا عمل به ، فهو كالمرائي .

وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائي، فقال تعالى: ( يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَمُظِلُواْ صَدَقَنِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رَبِنَاءَ النَّاسِ وَلا يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ لَا لَمُخِرِفَ فَمَثُلُ النَّاسِ وَلا يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْلَّخِرِ فَمَثُلُ الذِينَ يُنفِقُونَ عَلَى الْاَخِرِ فَمَثُلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ الْكَفِينَ \* وَمَثُلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواً وَاللّهُ لِا يَهْدِى الْفَوْمَ الْكَفِينَ \* وَمَثُلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ شَيْءٍ مِمَّاكُ اللّهِ وَتَثِيمِ الْفَوْنَ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَتَثِيمِ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَتَشْرِيعُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(الفرق السادس): إنما يبتلى به من الذنوب وإن كان خلقا لله فهو عقوبة له على عدم فعل ما خلقه الله له وفطره عليه ، فإنه خلقه لعبادته وحده ، ودل عليه الفطرة ، فلما لم يفعل ما خلق له وما فطر عليه عوقب على ذلك ، بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي . قال تعالى ( اَذَهَب فَمَن بَعِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي . قال تعالى ( اَذَهَب فَمَن بَعِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَا أَهُمَّ وَفُورًا \_ إلى قوله \_ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنْ ) وقال تعالى : ( إِنَّ هُرلَيْسَ لَهُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَ

بالسيئات عدلا من الله ، كما قيل : نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتى القدرية المكذبة والمجبرة. الدين يقولون: خلقها لذلك، والتعذيب لهم ظلم. يقال لهم: إنما أوقعهم فيها وطبع على قلوبهم عقوبة لهم ، فما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم، يقال ظلمته إذا نقصته حقه ، قال تعالى: ( كِلْتَا ٱلْجُنَّلَيْنِ ءَائنَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا).

وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم ، ويقولون: خلق طاعة المطيع ؛ لكن ما خلق شيئاً من الذبوب ابتداء ؛ بل جزاء . فيقولون: أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله ، وما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شيء ، لكن أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق له ، والعدم لايضاف إلى الله ، فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم ، وسائرها قد يكون عقوبة على ما وجد ، وقد يكون عقوبة على استمراره على العدم ، فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركا ، والشيطان مسلط عليه .

ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن استعمله ابتداه فيما خلق له تخصيص بفضله، وهذا منه لا يوجب الظلم ولا يمنع العدل، ولهذا يقول تعالى: ( وَاللّهُ يَغْضُ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءُ) وكذلك الفضل هو أعلم به، كما خص بعض الأبد ان

بقـوى لا توجد فى غيرهـا ، وبسبب عـدم القوة قد تحصـل له أمراض وجودية ، وغـير ذلك من حكمته ، وتحقيق هذا بدفع شبهات هذا الباب .

ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى: ( وَمَايَشُعِرَكُمْ أَنَّهَا إِذَا وَأَبَصَدَرَهُمْ كُمَالَمُ يُوْمِنُواْ بِهِ الْوَلَ مَنَ وَ) هذا من تمام قوله: ( وَمَايَشُعِرَكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لا يُؤْمِنُونَ ) فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرة ، وهذا عدم الإيمان ؛ لكن يقال: هذا بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلمهم ، وقد كذبوا وتركوا الإيمان ، وهذه أمور وجودية ؛ لكن الموجب هو عدم الإيمان ، وما ذكر شرط في التعذب ، كإرسال الرسول ، فإنه قد يشتغل عن الإيمان عا جنسه مباح لا يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان ، ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه ، وهو أمر وجودي لا ضد الإيمان .

(الفرق السابع): أن السيئات التي هي المصائب ليس لها سبب إلاذنبه الذي من نفسه، ومايصير من الخير لا تنحصر أسبابه؛ لأنه من فضل الله يحصل بعمله وبغير عمله، وعمله من إنعام الله عليه، وهو سبحانه لا يجزيه بقدر العمل بل يضاعفه فلا يتوكل إلا على الله ولا يرجع إلا إليه، فهو يستحق الشكر المطلق العام التام، وإنما يستحق غيره من الشكر ما يكون جزاء على ما يسره الله على يديه من الخير ،كشكر الوالدين؛ فإنه لايشكر الله من لا يشكر الناس؛ لكن يديه من قول أحد وإنعامه أن يشكر بعصية الله أو يطاع بمعصيته؛ فإنه هو

المنعم، قال تعالى: ( وَمَايِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ) وقال: ( وَسَخَرَاكُمُ مَّافِ السَّمَوَتِ وَمَافِ اللهَ وَالشَّكَر وعلى المعصية السَّمَوَتِ وَمَافِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

والمقصود أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله صار توكله ورجاؤه لهسبحانه، وإذا علم ما يستحقه من الشكر الذي لا يستحقه غيره صا(١)

والشر انحصر سبه في النفس فعلم من أبن بأتى فاستغفر واستعان بالله واستعاذ به مما لم يعمل بعد ؛ كما قال من قال من السلف : لا يرجون عبد إلار به ولا يخافن إلا ذنبه ، وهذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون : يعذب بلا ذنب، ويخافونه ولو لم يذنبوا ، فإذا صدق بقوله : ( مَا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ اللّهِ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيّتَة فِيْنَ نَقْسِكَ ) علم بطلان هذا القول . وقد تقدم قول ابن عباس وغيره : إنما أصابهم يوم أحد كان بذنوبهم ؛ لم يستثن من ذلك أحداً ؛ وهذامن فوائد تخصيص الخطاب لئلا يظن أنه عام مخصوص .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

(الفرق الثامن): أن السيئة إذا كانت من النفس، والسيئة خبيثة مذمومة ؛ ووصفها بالخبث في مثــل قوله : ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ﴾ . قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثة للخبيثين؛ وقال بعضهم الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين ، وقال تعالى : (ضَرَبَٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً ـــ إلى قوله ـــ وَمَثَلُكُلِمَةٍ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ) وقال : ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ) والأقوال والأفعال صفات القائل الفاعل ؛ فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها إلاما يناسبها ؛ فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلح ؛ ومن أراد أن يجعل الكذاب شاهداً لم يصلح ، وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلماً ؛ أو الأحمق سائساً ؛ فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة ، بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت ، كما في الصحيح « إن المؤمنين إذا نجوا من النار وقفوا على قنطرة » الحديث.

وإذا علم أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر؛ بل علم تحقيق قوله: ( مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزيهِ ) وقوله: ( فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيَّرًا يَكِنُ ). وعلم أن الرب جارية أفعاله على قانون العدل والإحسان؛ وفي الصحيح « يمين الله ملائي » الحديث. وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ، وهو سبحانه قد شهد أن لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قاعًا بالقسط؛ وهم قصدوا مناقضة

المعتزلة فى القدر والوعيد؛ فلهذاسلك مسلكجهم من ينتسب إلى السنة والحديث واتباع السلف. وكذلك سلكوا فى « الإيمان والوعيد » مسلك المرجئة الغلاة جهم وأتباعه ؛ وجهم اشتهر عنه « نوعان » من البدعة :

نوع فى (الأسماء والصفات) فغلا فى النبي؛ ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة ونحوم؛ والمعتزلة فى الصفات دون الأسماء. والكلابية ومن وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث فى نفي الصفات الاختيارية، والكرامية ونحوم وافقوه على أصل ذلك؛ وهو امتناع دوام ما لا يتناهى وأنه يمتنع أن يكون لم يزل متكلماً إذا شاء ؛ وفعالا إذا يشاء ؛ لامتناع حوادث لا أول لها، وعن هذا الأصل نفى وجود ما لا يتناهى في المستقبل ؛ وقال بفناء الجنة والنار ، ووافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا ؛ لكن قال تتناهى الحركات.

فالمعتزلة في الصفات محانيث الجهمية ، وأما الكلابية في الصفات (١) وكذلك الأشعرية ؛ ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري : الأشعرية الإناث م محانيث المعتزلة ، ومن الناس من يقول : المعتزلة محانيث الفلاسفة ؛ لأنه لم يعلم أن جهما سبقهم إلى هذا الأصل . أو لأنهم محانيثهم من بعض الوجوه ، والشهرستاني يذكر أنهم أخذوا عن الفلاسفة ؛ لأنه إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية معهم بخلاف أمّة السنة ؛ فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية ، وهم المشهورون عند بخلاف أمّة السنة ؛ فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية ، وهم المشهورون عند

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

السلف بنفي الصفات؛ وبهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف.

وأما المعتزلة فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد؛ وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة . فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة ، وكان ذلك بعد موت الحسن .

وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس وغيرها ؛ وابن عباس مات قبل ابن الزبير ؛ وابن عمر مات عقب موته ، وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين ؛ فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق ، وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة ، وأقله كان بالحجاز ؛ فلما حدثت المعتزلة وتكلموا بالمنزلة بين المنزلتين . وقالوا : بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد ، وإن النار لا يخرج منها من دخلها ضموا إلى ذلك القدر ، فإنه به يتم .

ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئاً من نفي الصفات، إلى أن ظهر « الجعد ابن درهم » وهو أولهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري، وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ، ولم يكلم موسى تكليا \_ تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً \_ ثم نزل فذبحه وهذا كان بالعراق .

ثم ظهر «جهم» من ناحية المشرق من ترمذ، ومنها ظهر رأي جهم، ولهذا كان علماء السنة بالمشرق أكثر كلاما في رد مذهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق. مثل إبراهيم بن طهان ، وخارجة بن مصعب ، ومثل عبد الله بن المبارك، وأمثالهم، وقد تكلم في ذمهم مالك وابن الماجشون وغيرها، وكذلك الأوزاعي، وحماد بن زيد وغيرهم، وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد وغيره ، من علماء السنة فإنهم في إمارة المأمون قووا وكثروا ، فإنه قد كان بخراسان مدة واجتمع بهم ثم كتب بالحنة من طرسوس سنة عمانية عشرة ومائتين. وفيها مات، وردوا أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين ومائتين ، وفيها كانت محنته مع المعتصم ، ومناظرته لهم ؛ فلما رد عليهم ما احتجوا به ؛ وذكر أن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إيام جهل وظلم ؛ وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة؛ فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة؛ وخافوا فأطلقوه؛ وكان ابن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات من جميع الطوائف. وعلماء السنة: كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري بسمون هؤلاء جميعهم جهمية ؛ وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم يظنون أن خصومـ كانوا هم المعتزلة ، وليس كذاـك؛ بل المعتزلة نوع منهم .

والمقصود هنا: أن جهااشتهر عنه بدعتان:

(إحداها): نفي الصفات؛ (والثانية): الغلو في القدر والإرجاء. فجعل

الايمان مجرد معرفة القلب. وجعل العبادلا فعل لهم ولاقدرة؛ وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما؛ وأما الأشعري فوافقه على أصل قوله، ولكن قد ينازعه منازعات لفظية.

وجهم لابثبت شيئاً من الصفات؛ لا الإرادة ولا غيرها، فإذا قال إن الله يحب الطاعات وببغض المعاصي؛ فمعناه الثواب والعقاب؛ والأشعري بثبت الصفات كالإرادة فاحتاج إلى الكلام فيها هل هي المحبة أم لا؟ فقال: المعاصي يحبها الله ويرضاها كما يريدها؛ وذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك. وأهل السنة قبله على أن الله لا يحب المعاصي .

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية فوافقوا جهما في مسائل الأفعال والقدر ؛ وخالفوه في الصفات كأبي إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام ، فإنه من المبالغين في ذم الجهمية في نفي الصفات ؛ وله كتاب في تكفير الجهمية ؛ ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة ؛ وربما كان يلعنهم ؛ وقال بعض الناس بحضرة نظام الملك : أتلعن الأشعرية ؟ فقال ألعن من يقول ليس في السموات إله ؛ ولا في المصحف قرآن ، ولا في القبر نبي ؛ وقام من عنده مغضاً . وهو مع هذا في مسألة إرادة الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية ؛ لايثبت سببا ولاحكمة ، بل يقول إن مشاهدة العارف ألحكم لا يبقي له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة ؛ والحكم عنده هو المشيئة ؛ لأن العارف عنده من يصل إلى مقام الفناء، والحسنة والسيئة يفترقان في حظ العبد

لكونه ينعم بهذه وبعذب بهذه ؛ والالتفات إلى هذا من حظوظ النفس ؛ ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق .

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا من جهة المخلوق كان أعقل منهم ؛ فإنهم بدعون أن العارف لابفرق ؛ وغلطوا في حق العبد وحق الرب ؛ أما العبد فيلزمهم أن بستوي عنده جميع الحوادث ؛ وهذا محال قطعاً ، فعزلوا الفرق الرحماني ؛ وفرقوا بالطبعي الهوائي الشيطاني ؛ ومن هنا وقع خلق منهم في المعاصي ؛ وآخرون في الكفر حتى جوزوا عبادة الأصنام؛ المعاصي ؛ وآخرون في الكفر حتى جوزوا عبادة الأصنام؛ ثم كثير منهم ينتقل إلى الوحدة ويصرحون بعبادة كل موجود .

والمقصود الكلام على من نفى الحكم والأسباب والعدل فى القدر موافقة لجهم؛ — وهي بدعته الثانية بخلاف الإرجاء فإنه منسوب إلى طوائف غيره — فهؤلاء بقولون: إن الرب يجوز أن يفعل كل مايقدر عليه، ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للاثمر والنهي، والوعد والوعيد؛ بل ينحل عنه أو عن بعضه، ويتكلف لما يعتقده، فإنهم إذا وافقوا جها والأشعري فى أن الحسن والقبيح كونه مأموراً أو محظوراً؛ وذلك فرق بعود إلى حظ العبد؛ وهم يدعون الفناء عن الحظوظ؛ فتارة يقولون: في امتثال الأمر والنهي إنه من مقام التلبيس؛ وتارة يقولون: يفعل هذا لأجل أهل المارستان أي العامة — كما يقوله: الشيخ المغربى؛ يفعل هذا لأجل أهل المارستان أي العامة — كما يقوله: الشيخ المغربى؛ إلى أنواع أخر .

ومن سلك مسلكهم إذا عظم الأمر والنهي غابته أن يقول كما نقل عن الشاذلي: بكون الجمع في قلبك مشهوداً؛ والفرق على لسانك موجوداً؛ كما يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية ، وأحزاب نستلزم تعطيل الأمر والنهي مثل دعوى أن الله يعطيه على المعصية أعظم مما يعطيه على الطاعة ، ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أو أفضل ، ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما يوجد في حزب الشاذلي .

وآخرون من عوامهم يجوزون أن بكرم الله بكرامات أكبر الأولياء من بكون فاجراً؛ بلكافراً، ويقولون: هذه موهبة وعطية، ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء، وتكون من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان، قال تعالى: ( وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نِسَدَ وَبِيُّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَن ُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتٌ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَةٌ فَلَاتَكُفُرٌ ۚ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَا يُفَرِّقُونَ بِدِءبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ وَمَاهُم بِضَآرِّينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِمِنْ خَلَقُّ وَلَبِثُسُ مَا شَكَرُوا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ \* وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيِّ لَّوْكَانُواْ يَصْلَمُونَ ) .

وقد قال صلى الله عليه وسلم: « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » الحديث .

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير بمن أضاه الشيطان من المنتسبين إليهم إلى أن نبد كتاب الله وراء ظهره، واتبع ماتتلوه الشياطين فلا يعظم من أمر القرآن بموالاته، ولا يعادى من أمر القرآن بمعاداته، بل يعظم من رآه يأتي ببعض الخوارق التي تأتي بمثلها السحرة والكهان بإيمانة الشياطين لهم، وهي تحصل بما تتلوه الشياطين.

ثم منهم من بعرف أن هذا من الشياطين ولكن بعظمه لهواه ويفضله على طريقة القرآن ، وهؤلاء كفار ، كالذين قال الله تعالى فيهم : (أَلَمْ تَرَإِلَى الَّذِينَ الْوَتُوانَصِيبًا مِّنَ الْحَيْتَ فِي الْحَيْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَ وَالصَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَ وَالْصَاعُونِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى فيهم : ( وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ اللهِ وَهُولا وَ فَلَا الله تعالى فيهم : ( وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقُ لِمَامَعَهُمْ لَا الله تعالى فيهم : ( وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمْ لَا الله قوله \_ وَلَاكِنَ ٱلشَّينَظِينَ كَفَرُواْ ) .

ومنهم من لايعرف أنه من الشياطين ، وقد يقع في هذا طوائف من أهل الكلام والعلم ، وأهل العبادة والتصوف ، حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما رأوه فيها من الأحوال العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين لما يحصل بها بعض أغراضهم من الظلم والفواحش ، فلم يبالوا بشركهم بالله وبكفره به وبكتابه إذا

نالوا ذلك، ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال ينالونه، وإن كانوا قد علموا الكفر والشرك ودعوا إليه، بل حصل عندم ريب وشك فيا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه خاطب الجمهور بمالا حقيقة له في الباطن للمصلحة، كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية، ودخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء، وهذا مما ضاهوا به فارس والروم.

فإن فارس كانت تعظم الأنوار ، وتسجد للشمس وللنسار ، والروم كانوا قبل النصرانية مشركين : يعبدون الكواكب والأصنام ، فهؤلاء شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى ؛ فإن هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيها بدل أو نسخ وهؤلاء ضاهوا من لاكتاب له .

وقال رحمه الله تعالى: فالنفوس مفطورة على علم ضروري موجود فيها بالخالق الذي خلق السموات، وأنه خلق السموات والأرض ليس شيء منها خلق الناس كما قال موسى لفرعون لها قال له: ( وَمَارَبُ الْعَالَمِينَ \* قَالَ رَبُّ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْإِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ) وقال: ( فَمَن رَبُّكُمَا يَنمُوسَىٰ \* قَالَ رَبُّنَا الَّذِي الْعَطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أُمُ هَمَدَىٰ ).

## سئل رحم الة نعالى

عمن يعتقد أن الحير من الله والشر من الشيطان؟ وأن الشر هو بيد العبد، إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، فإذا أنكر عليه في هذه يقول: قال الله تعالى: (إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُنُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ لَا يَأْمُنُ اللهَ لَا يَأْمُنُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى عَلَى الله عَ

فأجاب: الحمد لله \_ أصل هذا الكلام له مقدمتان:

(إحداها): أن يعلم العبد أن الله يأمر بالإعان والعمل الصالح، ويحب الحسنات ويرضاها، ويكرم أهلها، ويشبهم ويواليهم، ويرضى عهم، ويحبهم ويحبونه، وهم جند الله المنصورون، وحزب الله الغالبون، وهم أولياؤه المتقون، وحزبه المفلحون، وعباده الصالحون أهل الجنة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهم أهل الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم عليهم والشهداء والصالحون، وهم أهل الصراط المستقيم عن السيئات من الكفر فير المغضوب عليهم ولا الضالدين، وإن الله بهى عن السيئات من الكفر والفسوق و العصيان، وهو يبغض ذلك و يمقت أهله، ويلعنهم ويغضب عليهم، ويعاديهم، وهم أعداء الله ورسوله، وهم أولياء الشيطان. وهم أهل النار

وهم الأشقياء . لكنهم يتقاربون في هذا مابين كافر وفاسق ، وعاص ليس بكافر ولا فاسق .

و (المقدمه الثانية): أن يعلم العبد أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه . لارب غيره ؛ ولا خالق سواه ، وأنه ماشاء كان ؛ وما لم يشأ لم يكن ؛ لا حول ولا قوة إلا به ؛ ولا ملجأ منه إلا إليه ؛ وأنه على كل شيء قدير . فجميع ما فى السموات والأرض: من الأعيان وصفاتها ؛ وحركاتها ؛ فهي مخلوقة له ؛ مقدورة له ؛ مصرفة بمشيئته ، لا يخرج شيء منها عن قدرته وملكه ؛ ولا يشركه فى شيء من ذلك غيره ؛ بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد ؛ وهو على كل شيء قدير ، فالعبد فقير إلى الله في كل شيء ، يحتاج إليه في كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين ؛ فمن يهده الله فلل مضل له ؛ ومن يضلل فلا هادي له .

فإذا ثبتت ها آبان « المقدمة ان ». فنقول: إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية ويستعينه على طاعته ، أعانه وهداه ، وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا والآخرة ، وإذا خذل العبد فلم يعبد الله ؛ ولم يستعن به ، ولم يتوكل عليه ، وكل إلى حوله وقوته . فيوليه الشيطان ، وصد عن السبيل ، وشقي في الدنيا والآخرة وكل ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره ؛ لا يخرج أحد عن القدر المقدور ، ولا يتجاوز ما خطله في اللوح المحفوظ ، وليس لأحد على الله

حجة ؛ بل (قُلْفَلِلَهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَ سَكُمْ أَجْمَعِينَ) كل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل .

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر ، وليس له أن يحتج به على الله ؛ فالإيمان به هدى ؛ والاحتجاج به على الله ضلال وغي ، بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صباراً شكوراً ؛ صبوراً على البلاء ، شكوراً على الرخاء ، إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره · سواء كانت النعمة حسنة فعلها ، أو كانت خيراً حصل بسبب سعيها ، فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات ، وهو الذي تفضل بالثواب عليها ، فله الحمد في ذلك كله . وإذا أصابته مصية صبر عليها ، وإنكانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره ، فالله هو الذي سلط ذلك الشخص ، وهو الذي خلق أفعاله · وكانت مكتوبة على العبد ؛ كما قال تعالى : ﴿ مَٱأْصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَ أَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ \* لِكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَنْكُمْ ) وقال تعالى : ( مَآأُصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ). قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.

وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب، ولا يحتج على الله بالقدر، ولايقول: أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب؛ بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب، وإن كان ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته، إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه؛ لكن العبد هو الذي أكل الحرام، وفعل الفاحشة، وهو الذي ظلم نفسه ؛ كما أنه هو الذي صلى وصام وحج وجاهد. فهو الموصوف بهذه الأفعال ؛ وهو المتحرك بهذه الحركات، وهو الكاسب بهذه المحدثات ،له ما كسب وعليه ما اكتسب ، والله خالق ذلك وغيره من الأشياء لماله فى ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيئته النافذة . قال تعالى: ( فَأُصِّيرُ إِنَّ مَن الحَمَّةُ وَالسَّمَةُ فِرْلِذَنْبِك ) . فعلى العبد أن يصبر على المصائب ، وأن يستغفر من المعائب .

والله تعالى لا يأمر بالفحشاء ، ولا يرضى لعباده الكفر ؛ ولا يحب الفساد، وهو سبحانه خالق كل شيء ؛ وربه ومليكه ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فمن يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ؛ ومشيئة العبد للخسير والشر موجودة ، فإن العبد له مشيئة للخير والشر ، وله قدرة على هذا وهذا . وهو العامل لهذا وهذا ، والله خالق ذلك كله وربه ومليكه ؛ لا خالق غيره ؛ ولا رب سواه ؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .

وقد أثبت الله «المسيئتين » مشيئة الرب؛ ومشيئة العبد؛ وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في قوله تعالى: ( إِنَّ هَذِهِ عَنَّذِكِرَةً فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَيِيلًا \* وَمَاتَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) وقال تعالى: ( إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهَ عَلَي شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَاتَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* لِمَن شَاءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَاتَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ) وقد قال تعالى: ( أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنُمُ فِي بُرُوجٍ رَبُّ الْعَلَمِينَ ) وقد قال تعالى: ( أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدَةً وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّعَةً يُتَوْلُواْ هَذِهِ عِمِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّعَةً يُتَوْلُواْ هَذِهِ عِمِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّعَةً يُتَوْلُواْ هَذِهِ عِمِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّعَةً يُتَوْلُواْ هَذِهِ عِمِنْ عِندِ اللّهَ قَوْلُوا هَذِهِ عِمْ عِندِ اللّهَ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّعَةً يُتَوْلُواْ هَذِهِ عِمْ عِنْ عِندِ اللّهُ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّعَةً يُتَوْلُواْ هَذِهِ عِمْ عِنْ عِندِ اللّهُ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّعَةً يُتَوْلُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُوا إِلَا تُعْلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَالَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

قُلْكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوَ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا \* مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَ اللَّهُومَ آ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَفْسِكَ ) .

وبعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات والمعاصي؛ فيتنازعون . هذا يقول : قل كل من عند الله ، وهذا يقول الحسنة من الله ، والسيئة من نفسك ، وكلاها أخطأ في فهم الآية ؛ فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات، النعم والمصائب . كما في قوله : ( وَبَهَوْنَهُم بِالْحُسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) : اي امتحناه واختبرناه بالسراء والضراء .

 أَنَّى هَندًا ۚ قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ) وقال تعالى : ( وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَ أَا بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْ هَندًا أَنْ هَندًا أَن فَصِبْهُمْ سَيِّتَ أَا بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورُ ).

فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظالم لنفسه ، فإذا تاب واستغفر جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه مسن حيث لا يحتسب ، والذنوب مثل أكل السم ، فهو إذا أكل السم مرض أومات فهو الذي يمرض ويتألم ويتعذب ويموت ، والله خالق ذلك كله ، وإنما مرض بسبب أكله ، وهو الذي ظلم نفسه بأكل السم . فإن شرب الترياق النافع عافاه الله . فالذنوب كأكل السم ، والترياق النافع كالتوبة النافعة ، والعبد فقير إلى الله تعالى في كل حال ، فهو بفضله ورحمته يلهمه التوبة ، فإذا تاب تاب عليه ، فإذا سأله العبد ودعاه استجاب دعاءه . كما قال : ( وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَالِي مَنْ مُرافِي وَلَيُوْمِنُوا فِي لَعَلَمُهُم يَرَشُدُون ) .

ومن قال: لا مشيئة له في الخير ولا في الشر فقد كذب. ومن قال: إنه يشاء شيئاً من الحير أو الشر بدون مشيئة الله فقد كذب؛ بل له مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خير وشر، وكل ذلك إنما يكون بمشيئة الله وقدرت فلا بد من الإيمان بهذا وهذا، ليحصل الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأنّ ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليحيه.

ومن احتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة ، ومن اعتذر به فعذره غير مقبول ، بل هؤلاء الضالون . كما قال فيهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري ، أي مذهب وافق هواك تمذهب به . فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم ، بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه ، وإن كان حقاً لم يعذروه بالقدر ، بل يقابلوه بالحق والباطل ، فإن كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء ، وإن لميكن حجة لهؤلاء لم يكن حجة لهم ؛ وإنما يحتج أحده بالقدر عند هواه ومعصية مولاه ، لا عند ما يؤذيه الناس ويظلمونه .

وأما المؤمن فهو بالعكس في ذلك إذا آذاه الناس نظر إلى القدر ، فصبر واحتسب ، وإذا أساء هو تاب واستغفر . كما قال تعالى : (فَاصِبرَ إِنَ وَعُدَائلَهِ حَقُّ وَاَسْتَغْفِرُ إِذَنْبِكَ ) فالمؤمن بصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب ، والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر ، ولا يصبر على ما أصابه ، فلهذا يكون شقياً في الدنيا والآخرة ؛ والمؤمن سعيداً في الدنيا والآخرة . والله سبحانه أعلى .

## سئل أبو العباس بن تيمية

عن الخير والشر ؛ والقدر الكوني ؛ والأمر والنهي الشرعي .

فأجاب: الحمد لله . اعلم أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه لارب غيره ولا خالق سواه ؛ ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن ؛ وهو على كل شيء قدير ؛ وبكل شيء عليم ؛ والعبد مأمور بطاعة الله ؛ وطاعة رسوله ؛ منهي عن معصية الله ؛ ومعصية رسوله ؛ فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه ؛ وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمته ، وإن عصى كان مستحقاً للذم والعقاب ؛ وكان لله عليه الحجة البالغة ؛ ولا حجة لأحد على الله ؛ وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته ؛ لكنه يحب الطاعة ويأمر بها ؛ ويثيب أهلها عليها ويكرمهم ؛ وينغض المعصية وينهي عنها ؛ ويعاقب أهلها عليها ويهيهم .

وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم بها عليه ؛ وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه . كما قال تعالى : ( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَي مَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ) وقال تعالى : ( مَّاأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْزَاللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَفْسِكَ ) : أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم بها عليك ؛ وما أصابك من جدب وذل وشر فبذنوبك وخطاياك ؛ وكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه جدب وذل وشر فبذنوبك وخطاياك ؛ وكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه

فلا بدأن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره ؛ وأن يؤمن بشرع الله وأمره .

فن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين ؛ ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدركان مشابها للمجوسيين، ومن آمن بهذا وهذا، وإذا أحسن حمد الله ؛ وإذا أساء استغفر الله ؛ وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين .

فإن آدم \_ عليه السلام \_ لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه ، و إبليس أصر واستكبر واحتج بالقدر ؛ فلعنه وأقصاه ، فهن تابكان آدمياً ، ومن أصر واحتج بالقدركان إبليسياً ، فالسعداء يتبعون أباهم آدم ، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس .

فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين . والشهداء والصالحين . والله أعلم .

## وقال الشيخ رحم الله

حديث علي رضي الله عنه المخرج في الصحيح لما طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة \_ وهما نامًان \_ فقال «ألا تصليان» فقال علي يارسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها ؛ فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بضرب بيده على فحذه وهو بقول ( وَكَانَ ٱلْإِنسَنَ أَكَ ثَرَ شَيْءِ مَدَلًا)، هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر ، فإن قوله : « إنما أنفسنا بيد الله مهالى آخره . استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر ، وهي في نفسها كلمة حق ، لكن لا تصلح لمعارضة الأمر بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: ( وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكُ ثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ) وهؤلاء أحد أقسام «القدرية» وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة .

## سؤال عن القدر

أورده أحد علماء الذميين فقال:

تحیر دلوه بأوضح حجة ولم یرضه منی، فما وجه حیلتی ؟ دخولی سبیل ؟ بینوا لی قضیتی فما أنا راض بالذی فیه شقوتی فحربی لا یرضی بشؤم بلیستی فقد حرت دلونی علی کشف حیرتی فهل أنا عاص فی انباع المشیئة ؟ فبالله فاشفوا بالبراهین غلتی

أيا علماء الدين ، ذمي دينكم إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم دعانى ، وسد الباب عنى فهل إلى قضى بضلالى، ثمقال: ارض بالقضا فإن كنت بالمقضى ياقوم راضياً فهل لى رضاً مما ليس يرضاه سيدى إذا شاء ربى الكفر منى مشيئة وهل لى اختيار أن أخالف حكمه؟

فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العالم العلامة أحمد بن تيمية مرتجلا الحمد لله رب العالمين:

مخاصم رب العرش ، بارى البرية قديما به إبليس ، أصل البلية على أم رأس هاويا في الحفيرة إلى النار طرا ، معشر القدرية به الله ، أو ماروا به للشريعة هو الخوض في فعل الإله بعلة فصاروا على نوع من الجاهلية مشيئة رب الخلق بارى الخليقة لها من صفات واجبات قديمة لوازم ذات الله قاضي القضية بها حكمة فيه وأنواع رحمــة من المنكري آياته المستقيمة له الخلق والأمر الذي في الشريعة له الملك من غير انتقاص بشركة يكون. ومالا لايكون نحيسلة يعم. فلا تخصيص في ذي القضية

سؤالك ياهذا ، سؤال معاند فهذا سؤال ، خاصم الملأ العلا ومن يك خصا للمهيمن يرجعن ويدعى خصوم الله يوم معادهم سواء نفوه ، أو سعوا ليخاصموا وأصل ضلال الخلق من كل فرقة فإنهمو لم يفهموا حكمة له فإن جميع الكون أوجب فعله وذات إله الخلق واجبة بما مشيئته مع علمه ، ثم قدرة وإبداعه ما شاء من مبدعاته ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة بل الحق أن الحكم لله وحده هو الملك المحمود في كل حالة فيا شاء مولانا الإله ، فإنه وقدرته لانقص فيها ، وحكمه

بقدرنه كانت ، ومحض المشئة له الحمد حمداً يعتلي كل مدحة ومنحكم فوق العقول الحكيمة من الحكم العليا وكل عجيبة وخلق وإبرام لحكم المشئة ونثت مافي ذاك من كل حكمة نفوه وكروا راجعين محسرة وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة وذا عسر فينظم هذى القصيدة لأوصاف مولانا الإله الكرعمة وأفعاله في كل هذى الخليقة وإلهامه للخلق أفضل نعمة بيان شفاء للنفوس السقيمة يقول: فلم قد كان في الأزلية؛ وتحريمه قد حاه في كل شرعة

أريد بذا أن الحوادث كلها ومالكنا في كل ما قد أراده فإن له في الخلق رحمته سرت أموراً محار العقل فيها إذا رأى فنؤمن أن الله عز بقدرة فنثت هذا كله لإلمنا وهذا مقام طالما عجز الأولى وتحقيق ما فيه بتبيين غوره هو المطلب الأقصى لوراد بحره لحاجت إلى بيان محقق وأسمائه الحسني ، وأحكام دينه وهذا محمد الله قد بان ظاهراً وقد قيل في هذا وخط كتابه فقولك: لم قد شاه؟ مثل سؤال من وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وفي الكون تخصيص كثير يدل من

له نوع عقل : أنه بإرادة

وإصداره عن واحد بعدواحد أو القول بالتجويز رمية حيرة ولا ربب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية بل الشأن في الأسباب، أسباب ما ترى

وإصدارها عن حكم محض المشيئة

أزل عقول الخلق في قعر حفرة وقولك : لم شاء الإله ؟ هو الذي لنفع ، ورب مبدع للمضرة فإن المجوس القائلين مخالق أوائلهم في شبهة الثنوية سؤالهم عن علة السر ، أوقعت يقولون بالفعل القديم لعلة وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى فلم يجدوا ذاكم ، فضلوا بضلة بغوا علة للكون بعد انعدامه وإن مادى الشر في كل أمة دوى ملة ميمونة نبوية بخوضهمو في ذاكم ، صار شركهم وجاء دروس البيسات بفترة من العذر مردود لدى كل فطرة ويكفيك نقضاً أن ما قد سألته عليك ، وترميهم بكل مذمة فأنت تعيب الطاعنين جميعهم وتبغض من ناوالهُ من كل فرقة وتنحل من والاك صفو مودة كالك ياهـذا بأرجح حجة وحالهم فى كل قسول وفعلة وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوى خارج عن محجة فيلزمك الإعراض عن كل ظالم

على الناس فينفس ، ومال ، وحرمة

ولا تغضبن يوماً على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقة ولا شاتم عرضا مصونا، وإن علا ولا ناكح فرجا على وجه غية ولا قاطع للناس نهج سبيلهم

ولا مفسد في الأرض في كل وجهة

ولا شاهد بالزور إفكا وفرية ولا قاذف للمحصنات بزنية ولا ملك للحرث والنسل عامدا ولا حاكم للعالمين برشوة وكف لسان اللوم عن كل مفسد

ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبة

وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم ، من كل جاء بفرية وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم

بروم فساد النوع ، ثم الرياسة

وجادل عن الملعون ، فرعون ، إذ طغى

فأغرق في اليم انتقاماً بغضية

وكل كفور مشرك بإله وآخر طاغ كافر بنبوة كعاد ، ونمروذ ، وقوم لصالح وقوم لنوح ، ثم أصحاب الابكة وخاصم لموسى ، ثم سائر من أتى من الأنبياء محيياً للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا

ونالوا من المعاصي بليغ العقوبة

وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين ، أو تحرك شعرة وبطشة كف ، أو تخطى قديمة وكل حراك ، بل وكل سكينة همو تحت أقدار الإله وحكمه كما أنت فيا قد أتيت بحجة وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل

فعال ردى ، طردا لهذى المقيسة

فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طراً عندكل قبيحة ؟ وترك عقوبات الذين قد اعتدوا وترك الورى الإنصاف بين الرعية فلا تُضْمَنَنْ نفس ومال بمثله ولا يُعقبنْ عادٍ بمثل الجريمة وهل في عقول الناس ، أو في طباعهم

قبول لقول الندل: ماوجه حيلتى ؟ ويكفيك نقضاً: مابجسم ابن آدم صى ، ومجنون ، وكل بهيمة : من الألم المقضى فى غيير حيلة وفيا بشاء الله أكمل حكمة إذا كان فى هذا له حكمة ، فما يُظن بخلق الفعل ، ثم العقوبة ؟ وكيف ، ومن هذا عذاب مولد

عن الفعل، فعل العبد عند الطبيعة؟

كآكل سم ، أوجب الموت أكله وكل بتقدير لرب البريــة فكفرك يا هذا ؛ كسم أكلته

وتعذيب نــار . مثل جرعة غصة

ألست ترى في هذه الدار من جني

يعاقب . إما بالقضا . أو بشرعة ؟

ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية وتقدير رب الخلق للذنب موجب

لتقدير عقى الذنب إلا بتوبة

وماكان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة كيربه تمحى الذنوب . ودعوة تجاب من الجاني . ورب شفاعة وقول حليف الشر : إنى مقدر

علي .كقول الذئب: هدى طبيعتى

وتقديره للفعل يجلب نقمة كتقديره الأشياء طراً بعلة فهل ينفعن عذر الملوم . بأنه كذا طبعه . أمهل يقال لعثرة ؟ أم الذم والتعذيب أوكد للذي

طبیعته فعل الشرور الشنیعة ؟ فإن کنت ترجو أن تجاب بما عسی

ينجيك من نـار الإله العظيمة

فدونك رب الخلق، فاقصده ضارعا

مريداً لأن يهديك نحو الحقيقة

وذلل قياد النفس للحق ، واسمعن

ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة

وما بان من حق فلا تتركنه

ولا تعص من يدعـو لأقوم شرعة

ودع دين ذا العادات ، لانتبعنه

وعج عن سبيل الأمة الغضية

ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية هنالك تبدو طالعات من الهدى تبشر من قد جاء بالحنيفية علة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي

به جاءت الرسل الكرام السجية وقد جاء هذا الحاشر الحاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة فهذى دلالات العباد لحائر وأما هداه فهو فعل الربوبة وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من

غداعنه ، بل مجزى بلاوجه حجة

وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذاباً ، كاحتجاج مريضة وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصية كسقم ، وفقر ، ثم ذل ، وغربة وما كان من مؤذ ، بدون جريمة فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا ترتضى ، مسخوطة لمشيئة وقد قال قوم من أولى العلم: لارضاً

بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة

وقال فريق : نرتضى بقضائه ولانرنضي المقضى أقبح خصلة وقال فريق نرتضي بإضافة إليه . وما فينا فنلقى بسخطة كا أنها للرب خلق ، وأنها لخلوقة ، ليست كفعل الغريزة فنرضى من الوجه الذى هو خلقه

ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة

ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى ، وإن بمشيئة فإن إله الحلق حق مقاله بأن العباد فى جحيم وجنة كما أنهم فى الآلام أيضاً ونعمة كما أنهم فى الآلام أيضاً ونعمة وحكمته العليا اقتضت مااقتضت من ال

فروق بعــــلم ثم أيد ورحمـة يسوق أولى التعذيب بالسبب الذي

بقدره نحو العذاب بعزة

ويهدي أولى التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق ، في رجاء وخشية وأمر إله الخلق بين ماه يسوق أولى التنعيم نحو السعادة فمن كان من أهل السعادة أثرت

أوامره فيه بتيسير صنعة

ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل بأمر ولا نهى بتقدير شقوة

ولا مخرج للعبد عما بـه قضى ولكـنه مختار حسن وسـوأة

فليس بمجبور عديم الإرادة

ولكنه شاء بخلق الإرادة

ومن أعجب الأشياء: خلق مشيئة

بها صار مختار الهدى بالضلالة

فقولك : هل أختار تركا لحكمة ؟

كقولك: هل أختار ترك المشيئة؟

وأختار أن لا أختار فعل ضلالة ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة وذا ممكن ، لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة

فدونك ، فافهم مابه قد أجبت من

معان ، إذا أنحلت بفهم غريزة

أشارت إلى أصل بشير إلى الهدى

ولله رب الخلـق أكمل مدحة

# فال شيغ الإسلام

#### فعــــل

قد ذكرت في غير موضع أن القدرية « ثلاثة أصناف »:

«قدرية مشركية » و «قدرية مجوسية » ، و «قدرية إبليسية » .

فأما الأولون فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر، وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي ، وقالوا : ( لَوَشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلاَ ءَابَا أَوْنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ) الأمر والنهي ، وقالوا : ( لَوْشَاءَ اللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ هِ مِن شَيْءٍ ) إلى آخر الكلام في سورة الأنعام . (لَوْشَاءَ اللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ هِ مِن شَيْءٍ ) في سورة الزخرف ( وَقَالُواْ لَوْشَاءَ الرَّحْمَنُ في سورة الزخرف ( وَقَالُواْ لَوْشَاءَ الرَّحْمَنُ مَاعَبَدْنَهُم ) .

فهؤلاء بؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي، مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق، وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيها، وهو الذي يبتلي به كثيراً \_ إما اعتقاداً، وإما حالا \_ طوائف من الصوفية والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات، وإسقاط الواجبات ورفع

العقوبات وإن كان ذلك لا يستتب لهم وإنما يفعلونه عندموافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب، ثم إذا خولف هوى أحد منهم قام فى دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد، كاكانت تفعل المشركون أيضاً. إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشر. فهذا يريد أمراً والآخر يريد ضده، وكل منها من الإرادتين مقدرة فلا بد من ترجيح إحداها أو غيرها، أو كل منها من وجه، والإلزم الفساد.

وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله ، كا قد ذكر في غير هذا الموضع ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهمومن غيره ، كقول الحسريري : أنا كافر برب يعصى ، وقول بعض أصحابه لما دعاه مكاس فقيل له هو مكاس ، فقال : إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة ، وقول ابن إسرائيل :

أصبحت منفعلا لما يختاره مني ؛ ففعلي كله طاعات

وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية ، والحقيقة الموجودة الكائنة أوالحقيقة الخبرية ، ولما كان في هؤلاء شوب من النصارى والنصارى فيهم شوب من الشرك تابعوا المشركين في ما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع . هذا مع أنهم يعبدون غير الله الذي قدر الكائنات كما أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك .

وإذا اتسع زناد قتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله إذلاموجود غيره. وقال رئيس لهم إنما كفر النصارى لأنهم خصصوا، فيشرعون عبادة كل موجود بهذا الاعتبار، ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان، والأحجار؛ لكنهم يستقصرونهم حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهروالأعيان. ومعلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين؛ فإنهم متفننون في الآلهة التي يعبدونها وإن اشتركوا في الشرك ؛ هذا يعبد الشمس وهذا يعبد القمر، وهذا يعبد اللات وهذا يعبد العزى وهذا يعبد مناة الثالثة الأخرى، فكل منهم بتخذ إلهه هواه ويعبد ما يستحسن وكذلك في عبادة قبور البشركل يعلق على أحسن به الظن.

و «القدرية الثانية » المجوسية: الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولون لله شركاء في عبادته . فيقولون: خالق الخير غير خالق الشر، ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، وربحا قالوا: ولا يعلمها أيضاً ، ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه فيجحدون مشيئته النافذة ، وقدرته الشاملة ؛ ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده . ويزعمون أن هذا هو العدل ويضمون إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد ، كما يسمى الأولون التلحيد التوحيد، فيلحد كل منها في أسماء الله وصفاته، وهذا يقع كثيراً إما اعتقاداً وإما

حالاً في كثير من المتفقهة والمتكلمة. كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة المتأخرين، وابتلى ببعض ذلك طوائف من المتقدمين من البصريين والشاميين. وقد يبتلي به حالاً لا اعتقاداً بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر والنهي من غيير ملاحظة للقضاء والقدر.

ولما بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفية، ويملون إلى اليهود، وينفرون عن النصارى، ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى بالأقانيم، ولهذا تجدم يذمون النصارى أكثر كما يفعل الجاحظ وغيره، كما أن الأولين يميلون إلى النصارى أكثر.

ولهذا كان هؤلاء في الحروف والكلام المبتدع كما كان الأولون في الأصوات والعمل المبتدع ، كما اقتسم ذلك اليهود والنصارى؛ واليهود غالبهم قدرية بهذا الاعتبار؛ فإنهم أصحاب شريعة وهم معرضون عن الحقيقة القدرية. ولهذا تجد أرباب الحروف والكلام المبتدع كالمعتزلة بوجبون طريقتهم ويحرمون ما سواها، ويعتقدون أن العقوبة الشديدة لاحقة من خالفها، حتى إنهم يقولون: بتخليد فساق أهل الملل، ويكفرون من خرج عنهم من فرق الأمة، وهذا التشديد والآصار والأغلال شبه دين اليهود.

وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون ولا يحرمون؛ وإنحا يستحبون ويكرهون، فيعظمون طريقهم ويفضلونه ويرغبون فيه حتى يرفعوه

فوق قدره بدرجات. فطريقهم رغبة بلارهبة إلا قليلا، كما أن الأول رهبة في الغالب برغبة يسيرة وهذا يشبه ما عليه النصارى من الغلو في العبادات التي يفعلونها مع انحلالهم من الإيجاب والاستحباب لكنهم يتعبدون بعبادات كثيرة ويبقون أزماناً كثيرة على سبيل الاستحباب. والفلاسفة يغلب عليهم هذا الطريق ، كما أن المتكلمين يغلب عليهم الطريق الأول.

و (القسم الثالث): القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران. لكن عندهم هذا تناقض، وهم خصاء الله كما جاء في الحديث. وهؤلاء كثير في أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة، كقول أبي العلاء المعري.

أنهيت عن قتل النفوس تعمداً وزعمت أن لها معاداً آتياً ما كان أغناها عن الحالين(١).

وقول بعض السفهاء الزنادقة: يخلق نجوما ويخلق بينها أقمار. يقول ياقوم غضوا عنهم الأبصار. ترمي النسوان، وتزعق معشر الحضار. اطفوا الحريق، وبيدك قد رميت النار.

ونحو ذلك مما يوجب كفر صاحبه وقتله .

<sup>(</sup>١) سقط بعض قول المعرى لخرم في الأصل

فتدبركيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون ، ليس فيها في الأصل قدرية ؛ وإنما حدثت القدرية من الملتين الباطلتين : المجوس ، والذين أشركوا . لكن النصارى ومن ضارعهم مالوا إلى الصابئة، واليهود ومن ضارعهم (١) .

<sup>(</sup>١) خرم في الأصل

# سئل شبغ الإسلام

مفتى الأنام بقية السلف : أبو العباس أحمد بن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_

عن أقوام يحتجون بسابق القدر . ويقولون : إنه قد مضى الأمر ، والشقى شقى ، والسعيد سعيد ، محتجين بقول الله سبحانه : ( إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّتَ ٱلْحُسْنَى أَوْلَكِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ) قائلين بأن الله قدر الخير والشر ، والزنا مكتوب علينا ، ومالنا فى الأفعال قدرة ، وإنما القدرة لله ، ونحن نتوقى ما كتب لنا ، وإن من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة ، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم : « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة . وإن زنى وإن سرق » فبينوا لنا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة ؟.

فأجاب: \_\_ رحمه الله تعالى \_\_ الحمد لله رب العالمين: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى؛ فإن اليهود والنصارى بؤمنون بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، والثواب والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض كا قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُويدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يُتَخِذُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى هُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلُوكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيُعَلِيدًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلُوكَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا \* وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَاللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ). بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ). فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقًا ، فكيف بمن كفر بالجميع . ولم يقر بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده ؛ بل ترك ذلك محتجًا بالقدر، فهو أكفر ممن آمن ببعض وكفر ببعض .

وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه:

(أحدها): أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد، وإماأن لا يراه حجة للعبد، فإن كان القدر حجة للعبد، فهو حجة لجميع الناس، فإنهم كلهم مشتركون في القدر، وحينئذ فيلزم أن لا ينكر على من يظلمه ويشتمه وبأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل، وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون؛ فإن أحدم لا يزال يذم هذا، ويبغض هذا، ويخالف هذا، حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه وينكرون عليه، فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم أن لا يذموا أحداً، ولا يغضوا أحداً، ولا يمكن أحداً فعله، ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يمكن أحداً فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم، فتبين أن قولهم فاسد في العقل، كما أنه كفر في الشرع، وأنهم كذابون مفترون في قولهم: إن القدر حجة للعبد.

( الوجه الثاني ) : إن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح

وعاد وكل من أهلكه الله بذنوبه معذوراً ، وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل .

(الوجه الثالث): أن هـذا بلزم منه أن لا بفرق بين أولياء الله وأعداء الله ولا بين المؤمنين والكفار ، ولا أهل الجنة وأهل النار . وقد قال تعالى: ( وَمَايَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ \* وَلاَ الظُّلُمَٰتُ وَلاَ النُّورُ \* وَلاَ الظِّلُ وَلاَ الظُّلُمَٰتُ وَلاَ النُّورُ \* وَلاَ الظِّلُ وَلاَ الظَّلُ وَلاَ اللَّهُ عَمَىٰ وَاللَّ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوِى الْأَخْمَاءُ وَلاَ الْمُنْ وَقال تعالى: ( اَمْ خَعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَقال وَعالى : ( اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَرَحُوا السَّيِعَاتِ أَن نَجْعَلُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءً مَعْيَاهُمْ وَمَمَا تُهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ) . . سَوَاءً مَعْيَاهُمْ وَمَمَا تُهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ) .

وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق ، وكتب الله مقاديرهم قبل أن يخلقهم ، وهم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإعمان والعمل الصالح ، وإلى شقي بالكفر والفسق والعصيان ، فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصى الله .

(الوجه الرابع): أن القدر نؤمن به ولا نحتج به ، فمن احتج بالقدر فجته داحضة ، ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول ، ولو كان الاحتجاج مقبولا لقبل من إبليس وغيره من العصاة ، ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب أحد من الخلق ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولو كان القدر حجة لم تقطع يد

سارق. ولا قتل قاتل، ولا أقيم حد على ذي جريمة ، ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف، ولا نهى عن المنكر.

(الوجه الخامس): أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فإنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار» فقيل: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: «لا. اعملوا فكل ميسر لما خلق له». رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر في الصحيح «أنه قيل: يا رسول الله! أرأبت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أفيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ أم فيما يستأنفون مماجاء م به؟ \_ أو كما قيل فقال: بل فيما جفت به الأقلام، وطويت به الصحف، فقيل ففيم العمل؟ فقال: بل فيما جفت به الأقلام، وطويت به الصحف، فقيل ففيم العمل؟

(الوجه السادس): أن يقال: إن الله علم الأمور وكتبها على ماهي عليه؛ فهو سبحانه قد كتب أن فلاناً يؤمن، ويعمل صالحاً فيدخل الجنة، وفلاناً يعصي ويفسق فيدخل النار؛ كما علم وكتب أن فلاناً يتزوج امرأة ويطؤها فيأتيه ولد وأن فلاناً يأكل ويشرب فيشبع ويروى، وأن فلاناً يبذر البذر فينت الزرع. فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح ، كان قوله قولا باطلاً متناقضاً؛ لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح، فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضاً لما علمه الله وقدره.

ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ امرأة ، فإن كان قد قضى الله لي بولد فهو يولد ، فهذا جاهل ، فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن أباه بطأ امرأة فتحبل فتلد ، وأما الولد بلا حبل ولا وطء فإن الله لم يقدره ولم بكتبه ، كذلك الجنة إنما أعدها الله للمؤمنين ، فمن ظن انه يدخل الجنة بلا إعان كان ظنه باطلاً ، وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليها ، ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها ، كان كافر أ ، والله قد حرم الجنة على الكافرين ، فهذا الاعتقاد بناقض الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار .

#### نهــــل

وأما قوله تعالى: (إِنَّالَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَا لِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ) فَن سَبقت له من الله الحسنى: فلا بد أن يصير مؤمناً تقياً ، فمن لم يحن من المؤمنين لم يسبق له من الله حسنى ، ولكن إذا سبقت للعبدمن الله سابقة استعمله بالعمل الذي يصل به إلى تلك السابقة ، كمن سبق له من الله أن يولد له ولد . فلا بد أن يطأ امرأة يحبلها ، فإن الله سبحانه قدر الأسباب والمسببات ، فسبق منه هذا وهذا ؛ فمن ظن أن أحداً سبق له من الله حسنى بلا سبب فقد ضل ، بل هو سبحانه ميسر الأسباب والمسببات ، وهو قد قدر فيما مضى هذا وهذا .

# فمسسل

وأما قول القائل: مالنا في جميع أفعالنا قدرة فقد كذب، فإن الله سبحانه فرق بين المستطيع القادر وغير المستطيع، فقال: ( فَانَقُوْا اللّهَ مَا السّنَطَعْتُمُ ) وقال: ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السّتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) وقال تعالى: ( الله وقال: ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السّتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) وقال تعالى: ( الله اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن الله على فَوْةَ ثُمَّ جَعَلَ مِن اللهُ عَلَى مَا فيه من قدرة ومشيئة وعمل ، فإنه لا رب غيره ، ولا إله سواه ، وهو خالق كل شيء وملكه .

### فعــــــل

وأما قول القاتل: الزنا وغيره من المعاصي مكتوب علينا ؛ فهو كلام صحيح ، لكن هذا لاينفعه الاحتجاج به ؛ فإن الله كتب أفعال العباد خيرها وشرها ، وكتب ما يصيرون إليه من الشقاوة والسعادة . وجعل الأعمال سبباً للموت للثواب والعقاب ، وكتب ذلك ، كما كتب الأمراض وجعلها سبباً للموت وكما كتب أكل السم فإنه يمرض وكما كتب أكل السم فإنه يمرض أو يموت . والله قدر وكتب هذا وهذا ؛ كذلك من فعل ما نهي عنه من الكفر والفسق والعصيان فإنه يعمل ما كتب عليه ، وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك .

وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي من جنس حجة المشركين، الذين قال الله عنهم: ( وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحُنُ وَلَا عَلَى: الله عنهم : ( وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللهُ مَا كَالَاِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) وقال تعالى: البَاوُنَا وَلاحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) وقال تعالى: ( صَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُ نَا وَلاَءَابَا وَلاَ عَلَى اللهُ تعالى : ( كَذَالِكَ كَذَبَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلُ هلَ وَللهِ عَلَى الله تعالى : ( كَذَالِكَ كَذَبَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلُ هلَ وَلَا اللهُ تعالى : ( كَذَالِكَ كَذَبَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلُ هلَ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو

# فمسل

ومن قال: إن آدم ما عصى فهو مكذب للقرآن ، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل ؛ فإن الله قال: ( وَعَصَى َءَادَمُ رَبَهُ فَعَوَىٰ ) والمعصية : هي مخالفة الأمر الله الذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه فقدعصى ، فمن خالف أمر الله الذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه فقدعصى ، وإن كان داخلاً فيما قدره الله وقضاه ، وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي الخروج عن قدر الله ، وهذا لا يمكن ، فإن أحداً من المخلوقات لا يخرج عن قدر الله ، فان لم تكن المعصية إلا هذا فلا يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد و ثمود وجميع الكفار عصاة أيضاً ؛ لأنهم داخلون في قدر الله ، ثم قائل هذا يضرب ويهان ، وإذا تظلم عمن فعل هذا به قيل له : هذا الذي فعل هذا ليس بعاص فإنه داخل في قدر الله كسائر الخلق ، وقائل هذا القول متناقض لا فإنه داخل في قدر الله كسائر الخلق ، وقائل هذا القول متناقض لا فينه داخل في قدر الله كسائر الخلق ، وقائل هذا القول متناقض لا بثبت على حال .

#### فعسسل

وأما قول القائل: من قال: لا إله إلا الله دخــل الجنة؟ واحتجــاجه بالحديث المذكور.

فيقال له: لا ربب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد ، وقد قال الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ الله تعالى: ( يَثَائِبُهَا النِّهِ عَامَنُواْ لَا تَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) وقال الله تعالى: ( يَثَائِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُونَ فَي بُطُونِهِمْ نَارًا فَي وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) وقال الله تعالى: ( يَثَائِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

« والحرورية والمعتزلة » : أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد ، وكلاها أخطأ ، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد، فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب ، قد بين سبحانه أنه بشروط : بأن لايتوب ، فإن تاب تاب الله عليه . وبأ لا يكون له حسنات تمحو ذنوبه ؛ فإن الحسنات يذهبن

السيئات وبأ لا يشاء الله أن يغفر له ( إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ) . فهكذا الوعد له تفسير وبيان . فهن قال بلسانه : لا إله إلا الله ، وكذب الرسول فهو كافر بانفاق المسلمين ، وكذلك إن جحد شيئاً مما أنزل الله .

فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول ، ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ؛ فإن ارتد عن الإسلام ومات حرتداً كان في النار ، فالسيئات تحبطها التوبة ، والحسنات تحبطها الردة ، ومن كان له حسنات وسيئات فإن الله لا يظامه ، بل من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . والله تعالى قد يتفضل عليه ، ويحسن إليه عغفرته ورحمته .

ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في النار . فالزاني والسارق لا يخلد في النار ، بل لا بد أن يدخل الجنة . فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، وهؤلاء المسؤول عنهم يسمون : القدرية المباحية المشركين . وقد جاء في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه هذا المكان والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

# سئل شيخ الإسلام فدس الدّروم

عن قوم قد خصوا بالسعادة ، وقوم قد خصوا بالشقاوة ، والسعيدلايشقى والشقي لايسعد،وفى الأعمال لاتراد لذاتها ، بل لجلب السعادة ، ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال ، فلا وجه لإتعاب النفس فى عمل ، ولا كفها عن ملذوذ ، فإن المكتوب في القدم واقع لا محالة بينوا ذلك ؟؟

فأحاب رحمه الله: الحمد لله.

هذه «المسألة» قد أجاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ففي الصحيحين عن عمران بن حصين قال : « قيل يا رسول الله ! أعلم أهل الجنسة من أهل النسار ؟ قال : نعم . قيل : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : كل ميسر لمساخلق له » وفي رواية البخاري « قلت : يا رسول الله كل يعمل لما خلق له أو لمسايسر له » رواه مسلم في صحيحه عن أبي الأسودالدؤلي قال : قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سابق ، أو فيما يستقبلون به مما أناهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء قضى عليهمومضى عليهم ، قال : فقال : أفلا بكون ذلك ظاماً . قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً . وقلت : وقلت : من ذلك فزعاً شديداً . وقلت :

كل شيء خلق الله وملك بده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال : يرحمك الله! إني لمأرد بما سألتك إلا لأجود عقلك ان رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله! أر أيت ما يعمل الناس اليوم و يكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم ؟ فقال : لا ، بلشيء قضى عليهم ، ومضى فيهم . وتصديق ذلك في كتاب الله ( وَنَفْسِ وَمَاسَوَنَهَا \* فَأَلْمُهَا فَجُورَهَا وَتَقَوْدَهَا ) .

وروى مسلم فى صحيحه عن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: «يا رسول الله! بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، قال: ففيم يستقبل؟ قال: لا؛ بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت: عما قال؟ فقال: اعملوا فكل ميسر «وفي لفظ آخر « فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر بعمله ».

وفى الصحيحين عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال «كنا في جنازة فى بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعم مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار الا وقد كتبت شقية أوسعيدة فقال: رجل يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، من كان

من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ (فَأَمَّامَنُأَعْطَى وَأَنَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْمُسْتَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّامَنُ الشقاوة . ثم قرأ (فَأَمَّامَنُ أَعْطَى وَأَنَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْمُسْرَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّامَنُ عَلَى وَلَا السَعَادة البخاري عَلَى وَلَى رواية البخاري « أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة سيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة . وقال : أما عمل أهل السعادة » الحديث .

وفى رواية فى الصحيحين عن علي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفى يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، فقالوا: يا رسول الله! فلم نعمل، أو لا نتكل؟ قال: لا! اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ ( فَأَمَّامَنَ أَعْطَى وَأَنَّقَى \* وَصَدَقَ بِالْحَسْلُوا، فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ ( فَأَمَّامَنَ أَعْطَى وَأَنَّقَى \* وَصَدَقَ بِالْحَسْلُو، إلله قوله: ( فَسَنَيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى ).

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فى هذه الأحاديث وغيرها بما دل عليه القرآن أيضاً من أن الله سبحانه وتعالى تقدم علمه وكتابه وقضاؤه بما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاوة ، كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد وغيره كما فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : « حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وهو الصادق المصدوق \_ : إن أحدكم يجمع خلقه فى

بطن أمه أربعين بوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الخارحى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارحى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الخبة فيدخلها » وفى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » وفى الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال : «إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة ! أي رب علقة ! أي رب مضغة ! فإذا ملكا فيقول : أي رب نطفة ! أي رب علقة ! أي رب مضغة ! فإذا أراد أن يقضي خلقه قال الملك أي رب! ذكر ، أو أشى ؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب ذلك في بطن أمه » .

وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أيضاً .

والنصوص والآثار في تقدم علم الله وكتابته وقضائه وتقديره الأشياء قبل خلقها ، وأنواعها كثيرة جداً .

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم أن ذلك لاينافى وجود الأعمال التى بها تكون السعادة والشقاوة، وأن من كان من أهل السعادة فإنه بيسر لعمل أهل الشقاوة، وقد أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه بيسر لعمل أهل الشقاوة، وقد نهى أن يتكل الإنسان على القدر السابق وبدع العمل؛ ولهذا كان من السكل

على القدر السابق وتركما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة ، فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظور ، فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلا على القدركان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة .

وهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في غابة السداد والاستقامة، وهو نظير ما أجاب به في الحديث الذي رواه الترمذي « أنه قيل : يارسول الله : أرأبت أدوية نتداوى بها ؟ ورقى نسترقي بها ؟ وتقاة نتقيها ، هل تردمن قدر الله شيئاً ؟ فقال : هي من قدر الله » . وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو يعلم الأشياء على ماهي عليه وكذلك بكتبها ، فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك لم يجز أن بظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا ، وهذا عام في جميع الحوادث .

مثال ذلك: إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين ولد، وجعل الله سبحانه ذلك معلقا باجتاع الأبوين على النكاح وإزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولد، فلا يجوز أن يكون وجود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد، والأسباب وإن كانت « نوعين » معتادة ، وغريبة .

فالمعتادة: كولادة الآدمي من أبوين، والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولدعيسي، أو من أب فقط كما ولدعيسي، أو من أب فقط كما ولد عيسي، أو من أب فقط كما ولدت حواء، أو من غير أبوين كما خلق آدم أبو البشر من طين.

فجميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لها، وتقديره إياها، وقضاؤه بها ، كما تقدم [ ربط ] ذلك بالمسببات ، كذلك أبضا الأسباب التي بها بخلق النبات من إزال المطر وغيره من هذا الباب ، كما قال تعالى : ( وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخِيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِن كُلِ دَابَتَهِ ) وقال : السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْرَجُنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِن كُلِ دَابَتَهِ ) وقال : ( وَجَعَلْنَا مِن اللّمَاءِ كُلّ الشّمَاءِ مِن كُلُ الشّمَرَتِ ) . وقال : ( وَجَعَلْنَا مِن اللّماءِ كُلّ شَيْءٍ حَيّ ) وأمثال ذلك . فجميع ذلك مقدر معلوم ، مقضى مكتوب قبل تكوينه ؛ فمن ظن أن الشيء إذا علم و كتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى مابه يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر الأسباب ؛ فهو جاهل ضلالا مينا ؛ من وجهين .

(أحدها) من جهة كونه جعل العلم جهلا؛ فإن العلم يطابق المعلوم؛ ويتعلق به على ماهو عليه؛ وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب لأن ذلك هو الواقع فمن قال: إنه يعلم شيئًا بدون الأسباب؛ فقد قال على الله الباطل، وهو بمنزلة من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولدبلا أبوين، وأن هذا النبات نبت بلاماء، فإن تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء، فكما أن من أخبر عن الماضي بعلم الله بوقوعه بدون الأسباب يكون مبطلا؛ فكذلك من أخبر عن المستقبل كقول القائل: إن الله علم أنه خلق آدم من غير طين، وعلم من أخبر عن المستقبل كقول القائل: إن الله علم أنه خلق آدم من غير طين، وعلم

أنه يتناسل الناس من غير تناكح؛ وأنه أنبت الزروع من غير ماء ولا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لـكل أحد ، وكذلك إخباره عن المستقبل .

وكذلك « الأعمال » هي سبب في النواب والعقاب . فلو قال قائل : إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب ، وأنه قدر ذلك أو قال : إنه غفر لآدم بلا توبة وإنه علم ذلك ، كان هذا كذبا وبهتانا بخلاف ما إذا قال : ( فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَى فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَي

وَكَذَلُكُ كُلُ مَا أُخبر به من « قصص الأنبياء » فإنه علم أنه أهلك قوم نوح وعاد و ثمود و فرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم ، وأنه نجى الأنبياء ومن انبعهم بإيمانهم و تقواهم ، كما قال: ( فَلَمَانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ اَنْجَيْنَا اللَّيْنَ يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوةِ وَأَخَذَنَا اللَّيْنَ يَنْهُوْنَ عَنِ اللَّهُ وَوَالَ : ( فَكُلًّا السُّوةِ وَأَخَذَنَا اللَّيْنِ عَنْهُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مَنْ أَخْذَنَا إِذَا لِكَ جَزَيْنَهُ مَنِهُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِنَّ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مَنَ اللّهُ مِنَ اللّهِ وَقَالَ : ( ذَلِكَ جَزَيْنَهُ مِبِهُ عَيْمٍ مَ) وقال : ( فَالَّذَنُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مَا فَوْلَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

( وَكَذَاكِ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَأَهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآهُ وَ وَلَا نُضِيعُ أَجُرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ) وقال: (ذُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُولًا) وقال: (إِلَا عَالَ لُولِ نَجْمَةُ مِسَحَرٍ \* نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ بَعْزِي مَن شَكَرً) وقال: (إلَّا عَالَ لُولِ نَجْمَةً مِسَحَرٍ \* نِعْمَةً مِنْ عِندِناً كَذَلِكَ بَعْزِي مَن شَكَرً) وقال: ( وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْمُشْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبَرُواً ) وأمثال ذلك في القرآن كثير.

وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة بالأعمال كقوله: ( كُلُوا وَالشَّرَاوُاهَ نِيَّا الْمَالَمُ الْمُنَافِرَ الْمَالِيدِ الْمَالِيدِ ) وقوله تعالى: ( وَتِلْكَ الْجُنَةُ اللَّيْ الْمُالِيدِ الْمَالِيدِ الْمَالِيدِ الْمَالِيدِ الْمَالِيدِ الْمَالِيدِ الْمَالُولُ الْمُنَافِحُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ الللْلُلُولُولُولُولُولُولُو

بين سبحانه فيها يذكره من سعادة الآخرة ، وشقاوتها : ان ذلك كان بالأعمال المأمور بها والمنهي عنها ، كما يذكر نحو ذلك فيها يقضيمه من العقوبات والمثوبات في الدنيا أيضا .

و ( الوجه الثاني ) : أن العلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب استغناء ذلك عما بـ يكون من الأسباب الـتى لايتم إلا بها ، كالفاعل وقدرته ومشيئته ؛ فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل ، إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء ؛ بل هو مطابق له على ماهو عليه لايكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور التي [قبلنا] كالموجودات التي كانت قبل وجودنا مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته ، فإن هذا العلم ليس مؤثراً في وجود المعلوم بانفاق العلماء، وإن كان من علومنــا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا إلى الفعـــل ويعرفنا صفته وقدره؛ فإن الأفعال الاختيارية لاتصدر إلا ممن له شعور وعلم ، إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم ، وهذا التفصيل الموجود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير في المعلوم ، وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم، هو فصل الخطاب في العلم .

فإن من الناس من يقول: «العلم» صفة انفعالية لا تأثير له في المعلوم؛ كما يقوله طوائف من أهل الكلام، ومنهم من يقول بل هـو صفة فعلية له تأثير في المعلوم كما يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام.

والصواب أنه «نوعان » كما بيناه \_\_ وهكذا علم الرب تبارك وتعالى ، فإن علمه بنفسه سبحانه لاتأثير له فى وجود المعلوم ، وأما علمه بمخلوقاته التى خلقها بمشيئته وإرادته فهو مماله تأثير فى وجود معلوماته ، والقول في

الكلام والكتاب كالقول في العلم: فإنه سبحانه وتعالى إذا خلق الشيء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته ، ولذلك كان الخلق مستلزما للعلم ودليلا عليه كما قال تعالى : ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخِيرُ ) . وأما إذا أخبر عاسيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد وجوده لثلاثة أوجه :

( أحدها ) : أن العلم والحبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي .

(الثانى ): أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق ليس هو مايستلزم الخبر ، وقد بينا الفرق بين العلم العملي والعلم الحبري .

(الثالث) أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبربه فلا ربب أنه لابد مع ذلك من القدرة والمشيئة، فلا يكون مجرد العلم موجباً له بدون القدرة والإرادة. فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد، مما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويخبر بما سيكون من مفعولات الرب، كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك، ومع ذلك فمعلوم أن هذا العلم والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله أساباً له.

إذا تبين ذلك فقول السائل: السعيد لايشقي ، والشقي لا يسعد،

كلام صحيح: أي مَن قَدَّرَ اللهُ أن يكون سعيداً بكون سعيداً ، لكن بالأعمال التي جعله بشقى التي جعله بالأعمال التي جعله بشقى بها التي من جملتها الاتكال على القدر ، وترك الأعمال الواجبة .

وأما قوله: والأعمال لاتراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال، فيقال له: السابق نفس السعادة والشقاوة، أو تقدير السعادة والشقاوة علما وقضاء وكتاباً، هذا موضع بشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لايميزون بين ثبوت الشيء في العلم والتقدير، وبين ثبوته في الوجود والتحقيق.

فإن الأول هو العلم به والخبر عنه ، وكتابته ، وليس شيء من ذلك داخلافي ذاته ولا في صفاته القائمة به .

ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة قال: « قلت: يارسول الله! متى كنت نبياً؟ وفي رواية \_ متى كتبت نبياً؟ قال: وآدم بين الروح والجسد». فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ، وهذا جهل فإن الله إنما نبأه على وأس أربعين من عمره، وقدقال له: (بِما أَوْحَيننا إَلَيْكَ هَنذا الله يُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن وَقَال : ( وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ) وفي الصحيحين « أن اللك قال له: \_ حين جاءه \_ اقرأ فقال: لست بقارئ \_ ثلاث مرات \_ ». الملك قال له: \_ حين جاءه \_ اقرأ فقال: لست بقارئ \_ ثلاث مرات \_ ».

ومن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبياً قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين ، وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم ، وقبل نفخ الروح فيه ، كما أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده ، وقبل نفخ الروح فيه كافى حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إني عبد الله وخاتم النبيسين » وفى رواية إني عبد الله له كتوب خاتم النبيين ، وإن آدم لمجندل فى طينته ، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى ورؤيا أمي رأت حسين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام » .

وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه «كنت نبيـاً وآدم بين الــاء والطين »، « وآدم لا ماء ولا طين » ويجملون ذلك وجوده بعينه ، وآدم لم يكن بين الماء والطين ، بل الماء بعض الطين لا مقابله.

وإذا كان كذلك فإن قال: السابق نفس السعادة والشقاوة فقد كذب؛ فإن السعادة إنما تكون بعد وجود الشخص الذي هو السعيد، وكذلك الشقاوة لاتكون إلا بعد وجود الشقى، كما أن العمل والرزق لا يكون إلا بعد وجود العامل ولا يصير رزقا إلا بعد وجود المرتزق، وإنما السابق هو العلم بذلك وتقديره لانفسه وعينه ، وإذا كان كذلك فالعمل للسابق هو العلم بذلك وتقديره لانفسه وعينه ، وإذا كان كذلك فالعمل للسابق عسابق كسبق السعادة والشقاوة ، وكلاهما معلوم مقدر ، وهما

متأخران في الوجود، والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به وهذا يعمل كذا فيسعد به وهذا يعمل كذا فيشتى به، وهو يعلم أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة كما يعلم سائر الأسباب والمسببات ، كما يعلم أن هذا يأكل السم فيموت ، وأن هذا يأكل الطعام فيشبع ، ويشرب الشراب فيروى ، وظهر فساد قول السائل : فلا وجه لإتعاب النفس في عمل ، ولا لكفها عن ملذوذات ، والمكتوب في القدم واقع لامحالة .

وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح، وشقاوة الشقي لما يسر له من العمل السيء، ليس المكتوب أحدها دون الآخر. فما أمر به العبد من عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من الأسباب التي تنال بها السعادة. والمقدر المكتوب هو السعادة والعمل الذي به ينال السعادة، وإذا ترك العبد ما أمر به متكلا على الكتاب كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقياً، وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا آكل ولااشرب، فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل، وإلا لم يحصل أو يقول لا أجامع امرأتي فإن كان الله قضى بي بولد فإنه يكون.

وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظاناً أن ذلك من مقامات الحاصة ناظراً إلى القدر ، فكل هؤلاء جاهــلون ضالون ؛ وبشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن

بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان » .

فأمره بالحرص على ما ينفعه ، والاستعانة بالله ونهاه عن العجز الذي هو الانكال على القدر ، ثم أمره إذا أصابه شيء أن لا بيأس على ما فاته ، بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله ، فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك كما قال بعض العقلاء : الأمور «أمران » أمر فيه حيلة ، وأمر لاحيلة فيه ، فمافيه حيلة لا يعجز عنه ، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه .

وفى سنن أبى داود أن رجلين اختصا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدها فقال المقضى عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال: النبى صلى الله عليه وسلم: «إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل». وفى الحديث الآخر « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها و تمنى على الله الأمانى» رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن.

وعن شداد بن أوس قال قال رسول صلى الله عليه وسلم « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل » . ومن الناس من يصحفه فيقول الفاجر وإنما هو العاجز

فى مقابلة الكيس ، كما فى الحديث الآخــر « كل شيء بقــدر حتى العجز والكيس » .

وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس وهو: أنه إذا كان المكتوب واقعاً لا محالة فلو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير؟ وهذا السؤال بقال في مسألة المقتول \_ بقال لو لم يقتل هل كان يموت؟ ونحو ذلك.

وكذلك يقال هذا لو لم يقتله هذا لم يمت بلكان بعيش إلا أن يقدر له سبب آخر يموت به ، واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور ، والتقدير للممتنع قديلزمه حكم ممتنع ، ولا محذور في ذلك .

ومما يشبه هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين فقال: «هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، ثم إنه دخل العريش، وجعل يجتهد في الدعاء، ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني». وذلك لأن علمه بالنصر، لا يمنع أن يفعل السبب الذي به ينصر، وهو الاستغاثة بالله.

وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة، وهذا كقول بعضهم: إن الدعاء ليس هو إلا عبادة محضة؛ لأن المقدور كائن دعا أو لم يدع.

فيقال له : إذا كان الله قد جعل الدعاء سبباً لنيــل المطلوب المقدر فكيف بقع بدون الدعاء ؟ وهو نظير قولهم : أفلا ندع العمــل ونتكل على الكتاب ؟

ومما يوضع [ ذلك ] أن الله قد علم وكتب أنه يخلق الحلق وبرزقهم ويميتهم ويحيبهم، فهل يجوز أن يظن أن تقدم العلم والكتاب مغن لهـذه الكائنات عن خلقه وقدرته ومشيئته، فكذلك علم الله بما يكون من أفعال العباد، وأنهم يسعدون بها، ويشقون كما يعلم \_ مثلاً \_ أن الرجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه نفسه ونحو ذلك.

وهذا الذي ذكرناه مذهب سلف الأمة وأئمتها ، وجمهور «الطوائف» من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم ، وإنما نازع فى ذلـك غلاة القدرية ، وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي ، وصاروا فريقين :

( فريق ) أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب ، وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب ، وهؤلاء نبغوا فى أواخر عصر الصحابة فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم كما تبرؤوا منهم ، ورد عليهم عبدالله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وواثلة بن الأسقع وغيره ، وقد نص « الأ ممة » كالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذبن بنكرون علم الله القديم .

و (الفريق الثانى): من يقر بتقدم علم الله وكتابه، لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل، بـل من قضى له بالسعادة دخل الجنة، بلا عمل أصلا، ومن قضى عليه بالشقاوة شقى بلا عمل فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طؤائف أهل المقالات، وإنما بقوله كثير من جهال الناس. وهؤلاء أكفر من أولئك وأضل سبيلا، ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير، وهؤلاء هم الذبن سأل السائل عن مقالتهم.

وأما « جمهور القدرية » فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم · لكنينكرون

أن الله خلق أفعال العباد ، وإرادة الكائنات، وتعارضهم القدرية الجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة ولا ارادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة ، وكل هؤلاء مبتدعة ضلال .

وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال، وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر والنهي كالمشركين الذين قالوا: (لَوْشَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكَ نَاوَلاَءَ اباَؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَامِن شَيْءٍ) فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، ومضمون قولهم : تعطيل جميع ما جاءت به الرسل كلهم من الأمر والنهي .

ثم قولهم متناقض ، معلوم الفساد بالضرورة لا يمكن أن يحيى معه بنو آدم لاستلزامه فساد العباد ، فإنه إذا لم يكن على العباد أمر ونهي كان لكل أحد أن يفعل ما يهواه كما قال تعالى : ( وَلَوِاتَتَبَعَ الْحَقُّ الْهَوَاءَهُمُ لَفَسَدَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ ) فإذا قيل : إنه يمكن كل أحد مما يهواه من قتل النفوس وفعل الفواحش وأخذ الأموال وغير ذلك ، كان ذلك غابة الفساد ولهذا لا تعيش أمة من بنى آدم إلا بنوع من الشريعة التى فيها أمر ونهي ، ولوكانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى .

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي

جعل الله بها تلك الأمور، وذلك ببين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به يسعده الله، وأن يكون قادراً على ذلك مريداً له، وإن كان ذلك كله بتيسير الله للعبد \_ وإن تنازع الناس في تسمية ذلك جبراً \_ لكن هل يكون العبد قادراً على غير الفعل الذي فعله الذي سبق به العلم والكتاب، فهذا مما تنازع فيه الناس، كما تنازعوا في أن الاستطاعة هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن تتقدمه، فمن قال من أهل الإثبات: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، يقول العبد لا يستطيع غير ما يفعله، وهو ما تقدم به العلم والكتاب. ومن قال: إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل، وقد توجد دون به العلم والكتاب. ومن قال: إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل، وقد توجد دون الفعل فإنه يقول: إنه يكون مستطيعاً لما لم يفعله، ولما علم وكتب أنه لا يفعله.

وفصل الخطاب ، أن « الاستطاعة » جاءت في كتاب الله على نوعين :

الاستطاعة المشترطة للفعل، وهي مناط الأمر والنهي كقوله تعالى: ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السّتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) وقوله: ( فَالْقَوْ اللّهَ مَا السّتَطَعْتُمُ ) وقوله: ( وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِ مَ الْمُحْصَنَتِ الْمُوْمِنَتِ ) الآبة ( فَمَن لَمْ يَعِيدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَلّافَمَن لَمّ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَ ) وقوله يَعِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَلّافَمَن لَمّ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَ ) وقوله ( وَعَلَى الله عليه وسلم ( وَعَلَى اللّهِ عليه الله عليه وسلم لعمران بن حصين: « صل قامًا ، فإن لم تستطع فقاعداً . فإن لم تستطع فعلى جنب » . فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل لوجب ألا يجب الحج إلا على من حج ، ولا يجب صيام شهرين إلا على من

صام ولاالقيام في الصلاة إلا على من قام وكان المعنى: على الذين بصومون الشهرطعام مسكين ، والآبة إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بسين الصيام والإطعام في شهر رمضان.

والاستطاعة التي يكون معها الفعل ، قد يقال هي المقـــ بالفعل الموجبة له \_ وهي النوع الثاني \_ وقد ذكروا فيها قوله تعالى: ( اللَّذِينَ كَانَتْ أَعْنُهُمْ فِغِطَاءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لاَيسَتَطِيعُونَ سَمْعًا ) وقوله تعالى: ( يُضَعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ) ونحو ذلك قوله : الْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ) ونحو ذلك قوله : ( إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَظِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّفَمَحُونَ \* وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيدِيمِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ) .

فإن الاستطاعة المنفية هنا \_ سواء كان نفيها خبراً او ابتداء \_ ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي فإن تلك إذا انتفت انتني الأمر والنهي والوعد والوعيد والحمد والذم والثواب والعقاب، ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون؛ فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي المذكورة في قوله: ( فَأَنْقُوا اللّهَ مَا السَّطَعْتُمُ ).

لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الخضر لموسى ( إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَابَرًا ) فإن هذه الاستطاعة المنفية ، لوكان المراد بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين ،

ولا بين الخضر وموسى؛ فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعله، والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل، فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التى تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله، وبكل حال فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل، بل وقضى عليه بذلك.

وإذا عرف هذا التقسيم \_ أن إطلاق القول بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل ، ولا يستطيع خلاف المعلوم المقدر ، وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواء ، وأن الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة خاصة ، [عرف أن] كلا الإطلاقين خطأ وبدعة .

ولهذا اتفق سلف الأمة وأغتها وجمهور طوائف أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون ، وعلى ما يمتنع صدوره عنمه لعدم إرادته ، لا لعدم قدرته عليه ؛ وإنما خالف فى ذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة الذين يزعمون انحصار المقدور في الموجود ، ويحصرون قدرته فيا شاءه وعلم وجوده ؛ دون ما أخبر أنه لا يكون كل رجحه النظام والأسواري ، وكما يقوله من يزعم : أنه ليس من المقدور غير هذا العالم ، ولا فى المقدور ما يمكن أن يهدى به الضال ، وقد قال الله تعالى : ( أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن بَعْمَ عَظَامَهُ , \* بَلَى قَدرِينَ عَلَى أَن يُهدى بَنانه ، وقال تعالى : ( قُلِهُ وَالقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيَكُمُ عَذَابًا الله بعالى : ( قُلِهُ وَالقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيَكُمُ عَذَابًا الله بعالى ؛ وقال تعالى : ( قُلِهُ وَالقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيَكُمُ عَذَابًا الله بعالى ؛

مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ) •

وقد ثبت فى الصحيح عن جابر: «أنه لما نزلت هذه الآبة ( قُلَهُوَالْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ) قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، — ( أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ) — قال: أعوذ بوجهك، ( أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ) . قال: هاتان أهون » . وقال الله تعالى ( وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهُ ) .

ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن العبد ليس قادراً على غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم، فإنه مخطئ فيا نقله عنهم من نفى القدرة مطلقاً، وهو مصيب فيانقله عنهم من نفى القدرة التى اختصبها الفاعل دون التارك، وهذا من أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا يطاق.

فإن من يقول الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ، فالتارك لا استطاعة له بحال ، يقول: إن كل من عصى الله فقد كلفه الله ما لا يطيقه ، كما قد يقولون: إن جميع العباد كلفوا ما لا يطيقون . ومن يقول : إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك ، يقول: إن العباد لم يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعته ؛ لا يختص الفاعل دون التارك باستطاعة خاصة ، فإطلاق القول بأن العبد كلف بما لا يطيقه كإطلاق القول بأنه مجبور على أفعاله فإطلاق القول بأنه مجبور على أفعاله

\_ إذ سلب القدرة فى المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور \_ وإطلاق القول بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره.

وسلف الأمة وأعتها ينكرون هذه الإطلاقات كلها لا سيا كل واحد من طرفي النفي والإثبات على باطل ، وإن كان فيه حق أيضاً ؛ بل الواجب إطلاق العبار ات الحسنة وهي المأثورة التي جاءت بها النصوص والتفصيل في العبار ات المجملة المشتبهة ، وكذلك الواجب نظير ذلك في سائر أبواب أصول الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله عن وجل ورسوله وإجماع سلف الأمة هي النص المحكم ، وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والإثبات المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من باب المجمل المشتب المحتاج إلى تفصيل المنوع من إطلاق طرفيه .

وقد كتبنا في غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي، وسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل؛ وغيره من الأئمة من كراهة إطلاق الجبر ومن منع إطلاق نفيه أيضاً.

وكذلك أيضا: القول بتكليف ما لا يطاق لم تطلق الأئمة فيه واحداً من الطرفين. قال أبو بكر عبد العزيز: صاحب الخلال في «كتاب القدر» الذي في مقدمة «كتاب المقنع» له لم يبلغنا عن أبي عبد الله في هذه المسألة قول فنتبعه؛ والناس فيه قد اختلفوا فقال قائلون: بتكليف ما لا يطاق ونفاه

آخرون ومنعوا منه. قال: والذي عندنا فيه أن القرآن شهد بصحة ما إليه قصدناه. وهو أن الله عن وجل: بتعبد خلقه بما يطيقون وما لا يطيقون. ثم قال في آخر الفصل: ولعل قائلا أن يعارض قولنا فيقول: لو جاز أن يكلف الله العبد ما لا يطيق جاز أن يكلف الأعمى صنعة الألوان والمقعد المشي؛ ومن لا يدله البطش وما أشبه ذلك فيقال له: قد قال ابن عباس: في قوله تعالى: ( وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ اللهِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ) هو مشبهم على وجوههم وسقط السؤال في كل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس في المشي على الوجوه.

ثم قال: وقد أبان أبو الحسن بيني الأشعري في اقدمنا ذكره عنه في هذه المعاني بما فيه كفاية ، قال القاضي أبو بعلي : لما حكى كلام أبي الحسن في هذه المعاني بما فيه كفاية ، قال القاضي أبو بعلي فعله لا لاستحالته فيجوز تكليفه ، وما يستحيل لا يجوز ، قال : وظاهر كلام أبي الحسن الأشعري الاحتمال فيما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا ؟ قال ؛ والصحيح ماذكرناه من التفصيل ، وهو أن ما لا يقدر على فعله لاستحالته كالأمر بالمحال ، وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قديما ، والقديم محدثا ، أو كان مما لا يقدر عليه للعجز عنه كالمقعد الذي لا يقدر على القيام والأخرس الذي لا يقدر على الكلام ، فهذا الوجه لا مجوز تكليفه .

و ( الوجه الثاني ): مالا يقدر على فعله لا لاستحالته ولا للعجز عنه ، لكن لتركه والاشتغال بضده ، كالكافر كلفه الإيمان في حالكفره ، لأنه غير

عاجز عنه ولا مستحيل منه ، فهو كالذي لايقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة ، فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعلي هو قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمد ، وذكر القاضي المنصوص عن الأشعري في فيها ذكره القاضي عنه \_ وقد ذكر أن أبا بكر عبد العزيز ، ذكر كلام أبى الحسن في ذلك كما بذكر المصنف كلام أبي الحسن في ذلك ، وكما بذكر المصنف كلام موافقيه وأصحابه ، لأنه كان من جملة المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد وسائر أثمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه .

وأما أتباع أبى الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كأبي على ابن شاذان وأتباعه ، ومنهم من خالف كأبي محمد اللبان والرازي وطوائف ، قالوا: إنه يجوز تكليف الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجوز عنه .

و ( القول الثالث ) : الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهـو أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن كان ممتنعا في العادة كالمشي عـلى الوجـوه ، ونقط الأعمى المصحف .

وذكر أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبى يعلى فى أصوله قــولي التفريق والإطلاق عن أصحاب أحمد فقال:

## فم\_\_\_ل

لأنه ماوجد في الأمر ولو وجد بالفكر وهـذا مثل مالم ترد الشريعـة به كأمر الأطفال ومن لاعقل له والأعمى البصر ، والفقـير النفقة ، والزمن أن يسير إلى مكة فكل ذلك ما جاءت به الشريعة ، ولو جاءت به لزم الإيمان به والتصديق فلا يقيد الكلام فيه . قال : وذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم من جواز تكليف مالا يطاق من زمن وأعمى وغـيره ، وهو مذهب جهم وبرغوث .

و (الوجه الثاني) سلامة الآلة، لكن عدم الطاقة لعدم التوفيق والقبول وذلك يجوز وجها واحداً في معنى هذا أنه يجوز التكليف لمن قدر علم الله فيه أنه لايفعله، وأبى ذلك المعتزلة والدليل عليه قوله تعالى لإبليس ( مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ) وقوله: ( أَلَاتَسَجُدَلِدَ أَمَنَ تُكَ ) الآيات. فأمر وقد سبق من علمه أنه لايقع منه فعله. فكان الأمر متوجها إلى ماقد سبق من علم الله أنه لايطيقه.

( القول الثاني ) : منقول عن أبي الحسن أيضا وزعم أبو المعالي الجويني أنه الذي مال إليه أكثر أجوبة أبي الحسن وأنه الذي ارتضاء كثير من أصحابه ،

وقد توقف أبو الحسن عن الجواب في هذه المسألة في الموجز ، وكان أبو المعالي يختاره أولا ، ثم رجع عنه وقطع أن تكليف مالا يطاق محال، وهذا القول الأول قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي ، وأبي عبد الله الرازي وغيره ، وهذا (الثاني) هو مذهب أبي إسحق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك ، وأبي القاسم الأشعري ، والغزالي ، وادعى أبو إسحق الإسفرائيني أنه مذهب شيخه أبي الحسن ، وأنه مذهب أهل الحق ، فأما القاضي أبو بكر فقد قال بجوازه في بعض كتبه ، وأكثر كلامه على التفريق بين تكليف العاجز ، وبين تكليف القادر على الترك ، كما هو قول الجمهور .

وفى المسألة (قول ثالث): وهو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإنكان ممتنعاً فى العادة كالمشي عملى الوجه، ونقط الأعمى المصحف دون الممتنع كالجمع بين الضدين.

وفصل الخطاب في « هذه المسألة » أن النزاع فيها في أصلين:

أحدها: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون على وقوء في الشريعة وهو أمر العباد كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه هل يسمى هذا أو شيء منه تكليف مالا يطاق ؟ فمن قال: بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل بقول: إن العاصي كلف مالا يطيقه ، ويقول: إن كل أحد كلف حين كان غير مطيق ؛ وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب بالشيء يمنع

أن يقدر على خلافه ، قال: إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف مالا يطيقه ، وكذلك من يقول: إن العرض لا يبقى زمانين ، يقول: إن الاستطاعة المتقدمة لاتبقى إلى حين الفعل .

وهذا في الحقيقة ليس زاعا في الأفعال التي أمر الله بها ونهي عنها ، هل بتناولها التكليف؟ وإنما هو نزاع فيكونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلها ، وقد قدمنا أن القدرة نوعان ، وأن من أطلق القول بأن الاستطاعة لانكون إلا مع الفعل فإطلاقه مخالف لما ورد فىالكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأغَّتها \_ كإطلاق القول بالجبر \_ وإنكان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردم على القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أمَّة السنة كأبي الحسن ، وأبي بكر عبد العزيز ، وأبي عبد الله بن حامد ؛ والقاضي أبي بكر ، والقاضي أبي يعلى ، وأبي المعالي وأبي الحسن بن الزاغوني ، وغيره ، فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كأبي العباس بن سريج ، وأبي العباس القلانسي ، وغيرها ، ونقل ذلك عن أبى حنيفة نفسه ، وهو مقتضى قول جميع الأمة .

ولهذا امتنع أبو إسحق بن شاقلا من إطلاق ذلك. وحكى فيه القولين: فقال ــ فيا ذكره عنه القاضي أبو يعلى ــ الاستطاعة مـع الفعل أو قبله؟حجة من قال: إن الصلاة والحج والحجاد لايجوز أن يأمر به غير مستطيع وحجـة من قال إن الفعل خلق من خلق الله عز وجـل، فإذا خلق فيه فعلا فعله .

وهذا كما إن من قال: إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر بها على الفعل والترك ، وأنه مستغن في حال الفعل عن معونة من الله تعالى يفعل بها ، وسوى بين نعمته على المؤمن والكافر والبر والفاجر ، فهو مبطل وهم من القدرية الذين حاد منهم في الأيام المشهورة حيث كان قولهم إن العبد لايفتقر إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما وجد قبل الفعل "وأنه ليس لله تعالى نعمة أنعم بها على من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته على من كفر به وعصاه ، فهذا القول خطأ قطعاً ، وله ذا اتفق أهل السنة والجماعة على تضليل صاحب هذا القول .

ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هده الأمور كثير منه لفظي ، ومنه ماهو اعتباري ، كتنازعهم في أن العرض هل يبقى أم لايبقى ، وبنوا على ذلك بقاء الاستطاعة ، ولكن أحسن الألفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب والسنة ، واتفاق سلف الأمة وأئمتها والواجب أن يجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل المعتمد الذي يجب اتباعه ويسوغ إطلاقه ، ويجعل الألفاظ التي تنازع فيها الناس نفياً أو إثباتاً موقوفة على الاستفسار والتفصيل ، ويمنع من فيها الناس نفياً أو إثباتاً موقوفة على الاستفسار والتفصيل ، ويمنع من

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

إطلاق نفي ما أثبته الله ورسوله ، وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسوله .

و «الأصل الثاني » فيا انفق الناس على أنه غير مقدور للعبد، وتنازعوا في جواز تكليفه. وهو «نوعان »: ماهو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران ونحو ذلك، وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين، فهذا في جوازه عقلا ثلاثة أقوال كما تقدم. وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة، وقد حكى انعقاد الإجاع على ذلك غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغوني فقال:

## فعيل

تكليف مالا يطاق وهو على ضربين:

(أحدها): تكليف مالا يطاق لوجود ضده من العجز، وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام، والأعمى الخط ونقط الكتاب، وأمثال ذلك، فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو مما انعقد الإجاع عليه وذلك لأنعدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل، وذلك يوجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله.

و (الثانى ): تكليف مالا يطاق لا لوجود ضده من العجز مثــل أن يكلف الــكافر الذي سبق في علمه أنه لايستحب التكليف كفرعون وأبي جهل وأمثالهم ، فهذا جائز وذهبت المعتزلة إلى أن تكليف مالا بطاق غــير جائز . قال وهذه المسألة كالأصل لهذه .

قلت: وهذا الإجماع هو إجماع الفقها، وأهل العلم، فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة، وهذا قول الرازي وطائفة قبله، وزعموا أن تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن، وهذا غلط، فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى النار بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له إلى الإيمان فقد حقت عليه كلمة العذاب: كالذي يعاين الملائكة وقت الموت لم يبق بعد هذا مخاطباً من جهة الرسول بهذين الأمرين المتناقضين.

وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع محتم بقوله: ( يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعُونَ إِلَى الشَّجُودِ فَلاَ يَسْتَظِيعُونَ ) فإنه بناقض هذا الإجاع ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك في الشريعة ، و « أيضا » فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون بعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزه على سبيل العقوبة لهم ، وخطاب العقوبة والجيزاء من جنس خطاب التكوين ، لا يشترط فيه قدرة الخاطب إذ ليس المطلوب فعله ، وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتباء والإبهام .

# قال شيغ الإسلام قلس الله روحة



الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلاهادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً .

### فهــــان

في قوله صلى الله عليه وسلم: « فحج آدم موسى » لما احتج عليه بالقدر. وبيان: أن ذلك في المصائب لا في الذنوب، وأن الله أمر بالصبر والتقوى فهذا في الصبر لا في التقوى، وقال: ( فَأَصْبِرُ إِنَ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِدُ

لِذَنْبِكَ ) فأمر بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب.

وذلك أن بني آدم اضطربوا في « هذا المقام ــ مقام تعارض الأمروالقدر ــ وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضع .

و «المقصود هذا » أنه قد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : « احتج آدم وموسى : فقال موسى : يا آدم أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لكملائكته فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي كلمك الله تكليماً وكتب لك التوراة . فبكم تجد فيها مكتوباً : ( وعَصَى عَادَمُ رُبّهُ ، فَعَلَى عَالَ أَنْ أُخلَق ، قال : بأربعين سنة ، قال فحج آدم موسى » .

وهو مروي أيضاً من طريق عمر بن الخطاب بإسناد حسن ، وقد ظن كثير من الناس أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب . ثم صاروا لأجل هذا الظن « ثلاثة أحزاب » .

( فريق )كذبوا بهذا الحديث : كأبي على الجبائي وغيره ؛ لأنه من المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا مراد الحديث ، ويجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله . و (فريق) تأولوه بتأويلات معلومة الفساد : كقول بعضهم إنما حجه لأنه كان أباه والابن لا يسلوم أباه . وقول بعضهم : لأن الذنب كان فى شريعة ، والملام فى أخرى . وقول بعضهم : لأن المسلام كان بعسد التوبة . وقسول بعضهم : لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة .

و (فريق ثالث) جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالف بين لأمر الله ورسوله ، ثم لم يمكنهم طرد ذلك . فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما يضر نفسه وغيره؛ لكن منهم من صار يحتج بهذا عند أهوائه وأغراضه ، لا عند أهواه غيره كما قيل في مثل هؤلاه : أنت عند الطاعة قدري . وعند المعصية جبري ، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به . فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر ، ولو أذنب غيره أو ظلمه لم يعذره ، وهؤلاء ظلمون معتدون .

ومنهم من يقول: هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما سوى الله ، فيرون أن لا فاعل إلا الله ، فهؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة ، فإنهم لا يرون لمخلوق فعلا ؛ بل لا يرون فاعلا إلا الله ، بخلاف من شهد لنفسه فعلا فإنه يذم ويعاقب ، وهذا قول كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة ، وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق ، وغاية العرفان والتوحيد ، وهذا قول طائفة من أهل العلم .

قال أبو المظفر السمعانى: وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من المحاجة فى هذا الشأن، فإنما ساغلما الحجاج في ذلك؛ لأنهما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق وأذن لهما في استكشاف السرائر، وليس سبيل الحلق الذين أمروا بالوقوف عندما حد لهم والسكوت عما طوي عنهم سبيلها، وليس قوله: « فحج آدم موسى » إبطال حكم الطاعة، ولا إسقاط العمل الواجب، ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين، وتقديم رتبة العلة على السبب، فقد تقع الحكمة بترجيح معنى أحد الأمرين، فسبيل قوله: فحج آدم موسى، بترجيح معنى أحد الأمرين، فسبيل قوله: فحج آدم موسى، عندا السبيل، وقد ظهر هذا فى قضية آدم قال الله تعالى: (إنّي عباعلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً).

إلى أن قال: فجاء من هـذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكنى الجنة [ إلا ] بأن لا يقـرب الشجرة ؛ لسابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منها، وبهذا صال على موسى عند المحاجة. وبهذا المعنى قضي له على موسى فقال: فحج آدم موسى.

قلت: ولهذا يقول الشيخ عبد القادر \_ قدس الله روحه \_ كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا ، وأنا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق ، والرجل من بكون منازعاً للقدر لا موافقاً له ، وهو \_ رضي الله عنه \_ كان يعظم الأمر والنهي ، ويوصي باتباع ذلك ، وينهى عن الاحتجاج بالقدر ، وكذلك شيخه حماد الدباس وذلك لما رأوه في

كثير من السالكين من الوقوف عند القدر المعارض للأمر والنهي ، والعبد مأمور بأن يجاهد في سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصي بما يقدر من الطاعة فهو منازع للمقدور المحظور بالمقدور المأمور لله تعالى ، وهذا هو دين الله الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين .

وممن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة :كقول ابن سينا بأن يشهد سر القدر . والرازي يقرر ذلك ؛ لأنه كان جبرياً محضاً .

وفى الجملة فهذا المعنى دائر في نفوس كثير من الخاصة من أهل العلم والعبادة فضلاً عن العامة ، وهو مناقض لدين الإسلام .

ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنما سقط عنه الملام لأنه كان مشاهداً لحقيقة القدر. ومن شيوخ هؤلاء من كان يقول: لو قتلت سبعين نبياً لما كنت مخطئاً. ومنهم من يقول: بطرد قوله بحسب الإمكان فيقول: كل من قدر على فعل شيء وفعله فلا ملام عليه، فإن قدر أنه خالف غرض غيره فذلك بنازعه، والأقوى منهما يقمر الآخر، فأيها أعانه القدر فهو المصيب، باعتبار أنه غالب وإلا فها ثم خطأ.

ومن هؤلاء « الأتحادية » الذين يقولون : الوجود واحد، ثم يقولون :

بعضه أفضل من بعض والأفضل يستحق أن يكون رباً للمفضول . ويقولون : إن فرعون كان صادقاً في قوله : ( أَنَّارَيُّكُمُّ الْأَعْلَىٰ ) . وهـذا قول طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاتحادية : كالتلمساني . والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود ، هو قول ابن عربي الطائي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم ؛ لكن لهم في المعاد والجزاء نزاع ، كما أن لهم نزاعاً في أن الوجود هل هو شيء غير الذوات أم لا ، وهؤلاء ضلوا من وجوه : منها جهة عدم الفرق بين الوجود الحالق والمخلوق .

وأما شهود القدر فيقال: لا ربب أن الله تعالى خالق كل شيء ومليكه ، والقدر هو قدرة الله \_ كما قال الإمام أحمد \_ وهو المقدر لكل ما هو كائن ، لكن [هذا لا ينفي] حقيقة الأمر والنهي \_ والوعد والوعيد وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه ، فيحصل له به نعيم ، ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب \_ فنحن لا ننكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة والربوبية وابتداء الأمور . لكن نثبت فرقاً آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية الأمور ، فإن العاقبة للتقوى ؛ لا لغير المتقين . وقد قال تعالى : ( أَمْ بَعَعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِيلُوا الصَّلِحَتِ كَالمُمُسِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ جَعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَارِ ) وقال تعالى : ( أَمْ بَعَعَلُ اللَّهِ مِينَ فَي اللَّهُ مِينَ كَالْفُجَارِ ) وقال تعالى : ( أَفَنَجَعَلُ اللَّهِ مِينَ كَالْفُجَارِ ) وقال تعالى : ( أَفَنَجَعَلُ اللَّهُ مِينَ كَالْفُجَارِ ) وقال تعالى : ( أَفَنَجُعَلُ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِينَ كَالْفُجَارِ ) وقال تعالى : ( أَفَنَجُعَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وإذا كان كذلك فحقيقة الفرق: أن من الأمور ما هو ملائم للإنسان نافع له فيحصل له به اللذة. ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الألم، فرجع الفرق إلى الفرق بين اللذة والألم. وأسباب هذا وهذا. وهذا الفرق معلوم عند بالحس والعقل والشرع مجمع عليه بين الأولين والآخرين ; بل هو معلوم عند البهائم . بل هذا موجود في جميع المخلوقات ، وإذا أثبتنا الفرق بين الحسنات والسيئات ، وهو الفرق بين الحسن والقبيح ، فالفرق يرجع إلى هذا.

والعقلاء متفقون على أن كون بعض الأفعال ملائماً للإنسان، وبعضها منافياً له، إذا قيل: هذا حسن وهذا قبيح. فهذا الحسن والقبح بما يعلم بالعقل باتفاق العقد لاء. وتنازعوا في الحسن والقبح، بمعنى كون الفعل سبباً للذم والعقاب، هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا بالشرع. وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول، وليس هذا خارجاً عنه. فليس في الوجود حسن إلا بمعنى الملائم. ولا قبيح إلا بمعنى المنافي، والمدح والثواب ملائم، والذم والعقاب مناف، فهذا نوع من الملائم والمنافي.

يبقى الكلام فى بعض أنواع الحسن والقبيح لا في جميعه، ولا ريب أن من أنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع ، ولكن النزاع فيما قبحه معلوم العموم الخلق ، كالظلم والكذب ونحو ذلك .

والنزاع في أمور :

(منها) هل للفعل صفة صار بها حسناً وقبيحاً ، وأن الحسن العقلي هو كونه موافقاً لمصلحة العالم ، والقبح العقلي بخلافه . فهل في الشرع زيادة على

ذلك ؟ وفى أن العقاب فى الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل ، وبسط هـذا له موضع آخر .

ومن الناس من أثبت قسماً ثالثاً للحسن والقبح، وادعى الانفاق عليه: وهــوكون الفعــل صفة كال أو صفة نقص، وهــذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتــكلمين في هــذه المسألة؛ ولكن ذكره بعض المتأخرين: كالرازي، وأخذه عن الفلاسفة.

والتحقيق أن هـذا القسم لا يخالف الأول ، فإن الكمال الذي يحصل الإنسان ببعض الأفعال هو بعود إلى الموافقة والمخالفة ، وهو اللذة أوالألم ، فالنفس تلتذ بما هو كمال لها ، وتتألم بالنقص فيعود الكمال والنقص إلى المـلائم والمنافى ، وهذا مبسوط في موضع آخر .

و (المقصود هذا): أن الفرق بين الأفعال الحسنة التي يحصل لصاحبها بها لذة ، وبين السيئة التي يحصل له بها ألم أمر حسى بعرف جميع الحيوان . فن قال من المدمين للحقيقة القدرية ، والفناء في توحيد الربوبية ، والاصطلام : أنه يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤلم أو ما يلذ ، كان هذا مما يعلم كذبه فيه ، إن كان يفهم ما يقول ، وإلا كان ضالا يتكلم بما لا بعرف حقيقته ، وهو الغالب على من بتكلم في هذا .

فإن القوم قد يحصل لأحدم هـذا المشهد « مشهد الفنـاء في توحيد

الربوبية » فلا بشهد فرقاً ما دام في هذا المشهد ، وقد بغيب عنه الإحساس بما يوجب الفرق مدة من الزمان ، فيظن هذا الفناء مقاماً محموداً ويجعله إما غاية . وإما لازماً للسالكين ، وهذا غلط فإن عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحياناً هو مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان ، والغفلة والاشتغال بشيء عن آخر وهو لا يزيل الفرق الثابت في نفس الأمر ، ولا يزبل الإحساس به إذا وجد سببه .

والواحد من هؤلاء لابد أن يجوع أو يعطش فلا يسوى بين الخبز والشراب، وبين الملح الأجاج والعذب الفرات، بل لا بد أن يفرق بينهما ويقول: هذا طيب وهذا ليس بطيب، وهذا هو الفرق بين كل ما أم الله ورسوله به ونهى عنه ، فإنه أمر بالطيب من القول والعمل ، ونهى عن الحبيث .

وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من الأمور ما ينفع ، ويوجب اللذة والنعيم ، ومنها ما يضر ويوجب الألم والعذاب ، فبعض هده الأمور تدرك بالحس ، وبعضها يدركه الناس بعقولهم لأمور الدنيا . فيعرفون ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة ، وهذا من العقل الذي ميز به الإنسان ، فإنه يدرك من عواقب الأفعال ما لا يدرك الحس ، ولفظ العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة .

والله تعالى بعث الرسل بتكميل الفطرة ، فدلوم على ما ينالون به النعيم فى الآخرة وينجون من عذاب الآخرة . فالفرق بين المأمور والمحظور هو كالفرق بين الحبة والنار ، واللذة والألم ، والنعيم والعذاب ، ومن لم يدرك هذا الفرق فإن كان لسبب أزال عقله هو به معذور ، وإلا كان مطالباً بما فعله من الشروتركه من الحير .

ولا ريب أن في الناس من قد يزول عقله في بعض الأحوال ، ومن الناس من يتعاطى ما يزيل العقل : كالحمر وكساع الأصوات المطربة ؛ فإن ذلك قديقوى حتى يسكر أصحابها ، وبقترن بهم شياطين ، فيقتل بعضهم بعضافي الساع المسكر كما يقتل شراب الحمر بعضهم بعضا إذا سكروا، وهذا مما يعرفه كثير من أهل الأحوال ؛ لكن منهم من يقول المقتول شهيد . و « التحقيق » : أن المقتول يشبه المقتول في شرب الحمر ، فإنهم سكروا سكراً غير مشروع ؛ لكن غالبهم يظن أن هذا من أحوال أولياء الله المتقين ، فيبقى القتيل فيهم كالقتيل في الفتنة ، وليس هو كالذي تعمد قتله ، ولا هو كالمقتول ظاماً من كل وجه .

فإن قيل: فهل هذا الفناء يزول به التكليف؟

قيل: إن حصل للإنسان سبب بعذر فيه زال به عقله الذي يميز به فكان بمنزلة النائم والمغمى عليه، والسكران سكراً لا يأثم به، كمن سكر قبل التحريم أو أوجر الخر، أو أكره على شربها عند الجمهور، وأما إن كان السكر لسب محرم، فهذا فيه نزاع معروف بين العلماء.

والذين يذكرون عن أبي يزيد وغيره كلمات من الاتحاد الخاص، ونفي الفرق ويعذرونه في ذلك يقولون: إنه غاب عقله حتى قال: أنا الحق وسبحاني وما في الحبة إلا الله. ويقولون: إن الحب إذا قوي على صاحبه وكان قلب ضعيفاً يغيب بمحبوبه عن حبه، وبموجوده عن وجده، وبمذكوره عن ذكره حتى يفني من لم يكن ويبقى من لم يزل، ويحكون أن شخصاً ألقى بنفسه في الماء فألقى محبه نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أنى. فمثل هذا الحال التي يزول فيها تمييزه بسين الرب والعبد، وبين المأمور والمحظور ليست علماً ولاحقاً، بل غايته أنه نقص عقله الذي يفرق به بين هذا وهذا، وغايته أن يعذر. لا أن يكون قوله تحقيقاً.

وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيقاً وتوحيداً ، كما فعله صاحب منازل السائرين . وابن العربف وغيرها ؛ كما أن الاتحاد العام جعله طائفة تحقيقاً وتوحيداً : كابن عربى الطائى .

وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين:

«حزب» يقول: وقع في ذلك الفناء فكان معذوراً في الباطن ولكن قتله واجب في الظاهر. ويقولون: القاتل مجاهد، والمقتول شهيد. ويحكون عن بعض الشيوخ أنه قال: عثر عثرة لوكنت في زمنه لأخذت بيده. ويجعلون حاله من جنس عال أهل الاصطلام والفناء.

و « حـزب ثان » : وهم الذين يصـوبون حال أهـل الفناء في توحيد الربوبيـة . ويقولون : هو الغايـة . يقولون : بل الحلاج كان في غاية التحقيق والتوحيد .

### ثم هؤلاء في قتله فريقان:

« فريق » يقول: قتل مظلوماً وما كان يجوز قتله ، ويعادون الشرع وأهل السرع لقتلهم الحلاج . ومنهم من يعادى جنس الفقهاء وأهل العلم . ويقولون: هم قتلوا الحلاج ، وهؤلاء من جنس الذين يقولون: لنا شريعة ولنا حقيقة تخالف الشريعة ، والذين يتكلمون بهذا الكلام لا يميزون ما المراد بلفظ الشريعة في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس ، ولا المراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو النوق أو الوجد أو التوحيد في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس ، بسل فيهم من يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضى .

ومن هؤلاء من لا يميز بين القاضي العالم العادل والقاضي الجاهل والقاضي الجاهل والقاضي الظالم، بل ما حكم به حاكم سماه شريعة ، ولا ريب أنه قد تكون الحقيقة في نفس الأمر التي يحبها الله ورسوله خلاف ما حكم به الحاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضى على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه

شيئاً فلا بأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ». فالحاكم يحكم بما يسمعه من البينة والإقرار ، وقد يكون للآخر حجج لم ببينها ، وأمثال هذا .

فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن، وما قضى به القاضي ينفذ ظاهراً، وكثير من الأمور قد يكون باطنها بخلاف ما يظهر لبعض الناس، ومن هذا قصة موسى والخضر: فإنه كان الذي فعله مصلحة، وهو شريعة أمره الله بها، ولم يكن مخالفاً لشرع الله، لكن لما لم يعرف موسى الباطن كان في الظاهر عنده أن هذا لا يجوز، فلما بين له الخضر الأمور وافقه، فلم يكن ذلك مخالفاً للشرع.

وهذا الباب يقال فيه: قد يكون الأمر في الباطن بخلاف ما يظهر ، وهذا صحيح . لكن تسمية الباطن حقيقة ، والظاهر شريعة ، أمر اصطلاحي .

ومن الناس من يجعل الحقيقة هي الأمر الباطن مطلقاً ، والشريعة الأمور الظاهرة.

وهذا كما أن لفظ « الإسلام » إذا قرن بالإيمان أريد به الأعمال الظاهرة ، ولفظ « الإيمان » يراد به الإيمان الذي في القلب كما في حديث جبريل ، فإذا جمع بينها فقيل : شرائع الإسلام وحقائق الإيمان ، كان هذا كلاماً صحيحاً ؛ لكن متى

أفرد أحدها تناول الآخر ، فكل شريعة ليس لها حقيقة باطنة ، فليس صاحبها من المؤمنين حقاً ، وكل حقيقة لا توافق الشريعة التي بعث الله بها محمداً صلى الله عليه وسلم فصاحبها ليس بمسلم ، فضلاً عن أن يكون مسن أولياء الله المتقين .

وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادم ، وبالحقيقة ما يذوقه و يجده الصوفية بقلوبهم ، ولا ربب أن كلا من هؤلاء مجتهدون: تارة مصيبون ، و تارة مخطئون ، وليس لواحد منها تعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين ، وإلا فليس على واحدة أن تقلد الأخرى إلا أن تأتى محجة شرعية توجب موافقتها .

فن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد فقهي يخالف الحقيقة الذوقية التي عليها هؤلاء ، وهذا ظن كثير من الناس ؛ وليس كذلك ، بل الذي قتل عليه إنما هو الكفر ، وقتل باتفاق الطائفت بن ، مشل دعواه أنه يقدر أن يعارض القرآن بخير منه ، ودعواه أنه من فاته الحج أنه يبني بيت يطوف به ، ويتصدق بشيء قدره ، وذلك يسقط الحج عنه . إلى أمور أخرى توجب الكفر باتفاق المسلمين الذين بشهدون أن محمداً رسول الله : علماؤهم وعب ادم وفقه اؤم وفقراؤهم وصوفيتهم .

و ( فريق ) يقولون : قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق : الذي ما

كان ينبغي أن يبوح به ؛ فإن هذا من الأسرار التي لا يتكلم بها إلا مع خواص الناس ، وهي مما تطوى ولا تروى وينشدون :

من باح بالسر كان القتل شيمته من الرجال ولم يؤخذ له ثار باحوا بالسر تباح دماؤه وكذا دماء البائحين تباح (١)

وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل: إنما قاله النصارى فى المسيح حق، وهو موجود لغيره من الأنبياء والأولياء؛ لكن ما يمكن التصريح به، لأن صاحب الشرع لم بأذن فى ذلك، وكلام صاحب منازل السائرين وأمثاله بشير إلى هذا، وتوحيده الذي قال فيه:

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من يخبر عن نعته عاربة أبطلها الواحد توحيده ونعت من ينعته لاحد

فإن حقيقة قول هؤلاء أن الموحد هو الموحد، وأن الناطق بالتوحيد على لسان العبد هو الحق، وأنه لا يوحده إلا نفسه فلا بكون الموحد إلا الموحد ويفرقون بين قول فرعون: ( أَنَّارَيُكُمُّ الْأَعْلَى ) وبين قول الحلاج: أنا الحق وسبحانى . فإن فرعون قال ذلك: وهو يشهد نفسه ، فقال عن نفسه ، وأما أهل الفناء فعابوا عن نفوسهم ، وكان الناطق على لسانهم غيرهم .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل

وهذا مما وقع فيه كثير من المتصوفة المتأخرين، ولهذا رد الجنيد \_ رحمه الله \_ على هؤلاء لما سئل عن التوحيد فقال : هو الفرق بين القديم والمحدث، فبين الجنيد \_ سيد الطائفة \_ أن التوحيد لابتم إلا بأن يفرق بين الرب القديم، والعبد المحدث؛ لا كما يقوله هؤلاء الذين يجعلون هذا هو هذا، وهؤلاء أهل الاتحاد والحلول الخاص والمقيد، وأما القائلون بالحلول والاتحاد العام المطلق، فأولئك م الذين يقولون : إنه بذاته في كل مكان، أو إنه وجود المخلوقات، وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضوع.

و (المقصود هذا): أن الحلاج لم يكن مقيداً بصنف من هذه الأصناف بل كان قد قال من الأقوال التي توجب الكفر والقتل ، باتفاق طوائف المسلمين ، ما قد ذكر في غير هذا الموضع. وكذلك أنكره أكثر المشابخ، وذموه: كالجنيد ، وعمر بن عثان المكي ، وأبى يعقوب النهرجوري .

ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ماقاله \_ إلا من كان يقول بالحلول والاتحاد مطلقاً أو معيناً \_ فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاج وينصر ذلك ؛ ولهذا كانت فرقة ابن سبعين فيها من رجال الظلم جماعة منهم الحلاج \_ وعندجماهير المشايخ الصوفية ، وأهل العلم أن الحلاج لم يكن من المشايخ الصالحين ؛ بل كان زنديقاً وزهده لأسباب متعددة يطول وصفها ، ولم يكن من أهل الفناء في « توحيد الربوبية » ؛ بل كان قد

تعلم السحر وكان له شياطين تخدمـه إلى أمور أخرى مبسوطة في غـير هذا الموضع .

وبكل حال آدم لما أكل هو وحواه من الشجرة ، لم يكن زائل العقل ولا فانيا فى شهود القدر العام ، ولا احتج على موسى بذلك ، بل قال : لم تلومني على أمركتبه الله على قبل أن أخلق ؟ فاحتج بالقدر السابق لا بعدم تمييزه بين المأمور والمحظور .

## فه\_\_\_ل

إذا عرف هذا . فنقول : الصواب في قصة آدم وموسى ، أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل ، لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص ؛ ولهذا قال : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ لم يقل : لماذا خالفت الأمر ؟ ولماذا عصيت ؟ والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر ، وشهود الربوبية ، كما قال تعالى : ( مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبُهُ ) قال أبن مسعود أو غيره : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ، وفي الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : « احرص على ويسلم ، وفي الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : « احرص على

ماينفعك واستعن بالله ولاتعجزن ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت ، لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن ( لو ) تفتح عمل الشيطان » .

فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله، فليس للعباد أنفع من طاعة الله ورسوله، وأمرَه إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد، ويقول: قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذا، فيقدر مالم يقع، يتمنى أن لو كان وقع؛ فإن ذلك إنما يورث حسرة وحزنا لا يفيد، والتسليم للقدر هو الذي ينفعه، كا قال بعضهم: الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. وأمر لاحيلة فيه فلا تجزع منه.

وما زال أئمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور وبترك المحظور، ويصبر على القدور، وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمى.

فلو أن رجلاً أنفق ماله فى المعاصي حتى مات ، ولم يخلف لولده مالاً ، أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله ببغضون أولاده ، ويحرمونهم ما يعطونه لأمثالهم لكان هذا مصيبة فى حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب، فإذا قال أحدم لأبيه : أنت فعلت بنا هذا : قيل للابن هذا كان مقدوراً

عليكم ، وأنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم ، والأب عاص لله فيها فعله من الظلم والتبذير ، ملوم على ذلك ، لا يرتفع عنه ذم الله وعقابه بالقدر السابق ؛ فان كان الأب قد تاب توبة نصوحا وتاب الله عليه وغفر له لم يجز ذمه ولا لومه بحال ، لا من جهة حق الله ؛ فإن الله قد غفر له ، ولا من جهة المصيبة التي حصلت لغيره بفعله إذ لم بكن هو ظالماً لأولئك ، فإن تلمك كانت مقدرة عليهم .

وهذا مثال « قصة آدم » : فإن آدم لم يظلم أولاده · بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة ، وإنما هبط آدم وحوا ، ولم يكن معها ولد حتى يقال : إن ذنبها تعدى إلى ولدها ، ثم بعد هبوطها إلى الأرض جاءت الأولاد ، فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلما يستحقون به ملامه ، وكونهم صاروا فى الدنيا دون الجنة أمركان مقدراً عليهم لا يستحقون به لوم آدم ، وذنب آدم كان قد تاب منه . قال الله تعالى : ( وَعَصَى ٓءَادَمُ رَبَّهُ فَعُوكَ \* ثُمُّ آجُنبُهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ ) فلم يبق عليه وهد كان الله تعالى : ( فَنلَقَى ٓءَادَمُ مِن رَبِهِ عَلَمُ مَن وَناب عَليْهِ ) فلم يبق مستحقاً لذم ولا عقاب .

وموسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله على ذنب قد علم أنه تاب منه ، فموسى أبضاً قد تاب من ذنب عمله ، وقد قال موسى : ( أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُلْنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنْفِرِينَ ) . وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المدنب لا ملام عليه ، فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب

ذنبه ؛ وهو أيضاً كان مقدراً عليه ، وآدم قد تاب من الذنب واستغفر ، فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعاً له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر .

وقد روى في الإسرائيليات أنه احتج به ، وهذا مما لا يصدق به لوكان محتملا ، فكيف إذا خالف أصول الإسلام ، بل أصول الشرع والعقل . نعم إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا ممكن ؛ لكن ليس فيا أخبر الله به عن آدم شيء من هذا ، ولا يجوز الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ، ولا تكذبوهم » .

و (أيضاً) فلوكان الاحتجاج بالقدر نافعاً له فلماذا أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض؟!.

فإن قيل: وهو قد تاب فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض؟ .

قيل: التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته، قال الله تعالى: ( إِلَّا الذِينَ تَابُواْمِنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ) في التائب من الردة ، وقال في كاتم العلم: ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتَ لِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) وقال: ( أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِن كُمْ سُوّءًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَوْاْ وَبَيْنُواْ فَأُولَتِ لِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّا بُالرَّحِيمُ ) وقال: ( أَنَّهُ مُنَ عَمِلَ مِن كُمْ سُوّءًا بِجَهَلَة فِدُّ وَاللهِ وَاللهُ فَي القذف: ( إِلَّا الذِينَ تَابُواْمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّا اللهَ عَفُورٌ تَحِيمُ )

وقال: ( إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَةٍ لَكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنَفُورًا تَحِيمًا \* وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ وَبُ إِلَى ٱللَّهِ مَنَابًا ) وقال: ( وَإِنِي لَغَفَّا رُّلِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ) .

ولما تاب كمب بن مالك وصاحباه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بهجرهم حتى نسائهم - ثمانين ليلة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم فى الغامدية لما رجمها ؟ « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفرله، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله » . وقد أخبر الله عن توبته على بني إسرائيل حيث قال لهم موسى : ( يَكَوَّمُ إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُم فَرَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَا لِإِيكُمْ ) .

وإذا كان الله تعالى قد يبتلى العبد من الحسنات والسيئات والسراء والضراء بما يحصل معه شكره وصبره ، أم كفره وجزعه وطاعته أم معصيته فالتائب أحق بالابتلاء ، فآدم أهبط إلى الأرض ابتلاء له ، ووفقه الله فى هبوطه لطاعته ، فكان حاله بعد الهبوط خيراً من حاله قبل الهبوط ، وهذا بخلاف ما لوكان الاحتجاج بالقدر نافعاً له ، فإنه لا يكون عليه ملام ألبتة ؛ ولا هناك توبة تقتضي أن يبتلى صاحبها ببلاء .

و « أيضاً » فإن الله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار : مثل قوم

نوح وهود وصالح وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه مايعرف بكل واحدة من هذه الوقائع أن لاحجة لأحد فى القدر؛ وأبضاً فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من الكفار وأهل القبلة وقتل المرتد وعقوبة الزانى والسارق والشارب ما يبين ذلك .

#### فهـــــل

فقد نبين أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن بلوم من كان سبباً فى مصيبتهم، وبهذا جاء الكتاب والسنة قال الله تعالى: ( مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) وقال تعالى: (مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اللَّهُ مِن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) وقال تعالى: (مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اللَّهِ يَسْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ).

وسواء في ذلك المصائب السائية ، والمصائب التى تحصل بأفعال الآدميين، قال تعالى : ( وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ) . ( وَلَقَدْكُذِبَتُ قَالَ تعالى : ( وَاصْبِرْ عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَى آئَكُهُمْ فَصَرُنَا ) وقال فى سورة الطور رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَى آئَكُهُمْ فَصَرُنَا ) وقال فى سورة الطور بعد قوله : ( فَذَكِّرْ فَمَا آنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحَنُونِ \* أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَبِكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحْنُونِ \* أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَبْكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحْنُونِ \* أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَبْكَ بِكَاهِنِ مَعَكُمْ مِّن الْمُتَرَبِّصِينَ \_ إلى قوله \_ أَمْ يَشَعُلُهُمْ أَجُرًا فَهُمْ مِن مَعْرَمِ لَمُ اللهُ وَلَهُ \_ إِلَى قوله \_ الْمَسْوَلُونَ الْمَالُونَ فَا اللهُ مَا لَا يُؤْمِنُونَ \_ إلى قوله \_ الْمَسْوَلُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللهُ اللهُ وَلَهُ مَن مَعْدَمِ مَن مَعْدَمِ مَن مَعْدَمِ مَن مَعْدَمِ مَن مَعْدَمِ مَن مَعْدَمُ مِن مَعْدَمِ مَن مَعْدَمِ فَي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَهُ مَا مَا مُنْ مَعْدَمِ مِن مَعْدَمِ مَن مَعْدَمِ مَن مَعْدَمُ مَن مَعْدَمُ مِن مَعْدَمُ مَن مَعْدَمُ وَلَوْنَ مَن مَنْ مَعْمُ مَن مَعْدَمُ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْعَالَ المَالِقُولُونَ مَن اللهُ عَلَى اللهُ المَالِكُونَ المَاللهُ المَالِكُونَ المَالِكُونَ المُعْرَامِ اللهُ المَالِقُولُونَ المَالِكُونَ المَعْلَى المُعْرَامِ المَالُونَ المَعْلَى المَعْلَى المَالِمُ المَالِكُولُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المِنْ المَالِمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالِمُ المَعْلَمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلَى المَعْلَى المَالِمُ المَالِمُ المَالمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالمُ المُعْلَى المَالِمُ المَالِمُ المَا

وَسَيِّحْ بِحَمِّدِرَيِكَ حِينَ نَقُومُ ) وقال تعالى فى سورة (ن): ( أَمْ تَسْنَالُهُمْ أَجْرَافَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ \* أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ \* فَأَصْبِرْ لِحُكْمِرَيِّكِ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ) .

وقد قيل فى معناه : اصبر لما يحكم به عليك ، وقيل اصبر على أذاهم لقضاء ربك الذي هو آت ، والأول أصح .

وحكم الله نوعان: خلق، وأمر.

( فالأول ) : ما يقدره من المصائب .

و (الثاني) ما بأمر به وينهى عنه ، والعبد مأمور بالصبر على هذا وعلى هذا ، فعليه أن يصبر لما أمر به ، ولما نهى عنه ، فيفعل المأمور ، ويترك المحظور ، وعليه أن يصبر لما قدره الله عليه .

وبعض المفسرين بقول: هذه الآية منسوخة بآية السيف، وهذا بتوجه إن كان في الآية النهي عن القتال، فيكون هذا النهي منسوخاً ، ليس جميع أنواع الصبر منسوخة ، كيف والآية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحم الله ما زال واجباً ، وإذا أمر بالجهاد فعليه «أيضاً»: أن يصبر لحم الله فإنه ببتلى من قتالهم بما هو أعظم من كلامهم ، كا ابتلى به يوم أحد والخندق ، وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أمر به من الجهاد .

و «المقصود هنا» قوله: ( وَأَصْبِرُلُهُ كُورَيِكَ ): فإن ما فعلوه من الأذى هو مما حكم به عليك قدراً، فاصبر لحسكمه وإن كانوا ظالمين في ذلك، وهذا الصبر أعظم من الصبر على ما جرى وفعل بالأنبياء، وقوله: ( فَأَصْبِرُ لِحُكُورَيِكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُومَ كُظُومٌ ) وقال: ( وَذَا النَّونِ إِذ ذَه هَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِر عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ ) وسواء كان مغاضباً لقومه أو لربه، فكانت مغاضبته من أمر قدر عليه، وبصبره صبر لحكم مغاضباً لقومه أو لربه، فكانت مغاضبته من أمر قدر عليه، وبصبره صبر لحكم ربه الذي قدره وقضاه، وإن كان إنما تأذى من تكذيب الناس له.

وقالت الرسل لقومهم: ( وَمَالَنَاۤ أَلَانَنُوكَ لَكُوكَ لَعَلَى اللّهِ وَقَدْهَدَىٰ اللهُ بُلَنَاً وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَآ ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُتُوكِّلُونَ ) وقال موسى لقومه لما قال فرعون: ( سَنُقَيِّلُ أَبْنَا ءَهُمْ وَلِنَا فَوْقَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ وَالْهِرُونَ \* قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ السَّتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصْبِرُو الْإِلَى الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ السَّتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصْبِرُ وَالْ اللّهُ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ السَّتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصْبِرُ وَالْ اللّهُ مُولِيّلَةً وَاللّهُ مَا وَقَال : ( فَأَصْبِرُ إِنّ وَعَدَاللّهِ حَقُّ وَاسْتَغَفِرُ لِللّهِ مَقْ وَالْسَتَغَفِرُ لَلّهُ مَقَالًا لَهُ مَا وَقَال : ( فَأَصْبِرُ إِنّ وَعَدَاللّهِ حَقُّ وَاسْتَغَفِرُ لَلْهُ مَا اللّهِ مَقْ وَالْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَقَالَ : ( فَأَصْبِرُ إِنّ وَعَدَاللّهِ حَقُّ وَاسْتَغَفِرُ لَا لَكَانُونَ اللّهِ مَقْ وَالْسَتَعْفِرُ لَلْهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ هَاجَكُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاظُلِمُواْ لَنَبُوِّتَنَهُمُ فِي ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَلَاَجُرُ ٱلْاَخِرَةِ ٱلْاَحِرَةِ اللَّهُ عَلَمُونَ \* ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) فَهُوْلاه ظلموا فصبروا على ظلم الظالم لهم ، وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهي عامة في كل من اتصف بهذه الصفة.

وأصل « المهاجر » من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . في كل من هجر السوء فظامه الناس على ترك الكفر والفسوق والعصيان حتى أخرجوه \_ لا هجر بعض أمور فى الدنيا \_ فصبر على ظامهم ، فإن الله يبوئه فى الدنيا حسنة ولأ جر الآخرة أكبر . كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتى ألجأه ذلك هجر منزله . واللبث فى السجن بعد ما ظلم ، فمكنه الله حتى تبوأ من الأرض حيث بشاء .

فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء والضراء: من النعم والمصائب: من الحسنات التي يبلوه بها ، والسيئات؛ فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر ، والنعم بالشكر ، ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير ، ومنها ما هي خارجة عن أفعاله ، فيشهد القدر عند فعله للطاعات وعند إنعام الله عليه فيشكره

ويشهده عند المصائب فيصبر ، وأما عند ذنوبه فيكون مستغفراً تائباً كما قال: ( فَأُصْبِرَ إِنَ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ) .

وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه ، وشهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم المجرمين ، ومن شهد فعله فيها فهو قدري ، ومـن شهد القـدر فيهـا ولم يعترف بالذنب ويستغفره فهو من جنس المشركين .

وأما المؤمن فيقول: أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي . كما فى الحديث الصحيح الإلهي: « يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ».

وكان نبينا صلى الله عليه وسلم متبعاً ما أمر به من الصبر على أذى الخلق و ففي الصحيحين عن عائشة قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادماً له ولا دابة ، ولا شيئاً قط ؛ إلا أن يجاهد فى سبيل الله ، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه ، إلا أن تنتهك محارم الله ، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله ». وقال أنس : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ، فما قال لشيء فعلته ؛ لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : لم لا فعلته ؟ وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول : دعوه ، دعوه ، فلو قضى فعلته ؟ وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول : دعوه ، دعوه ، فلو قضى شيء لكان . وفي السنن عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ أنه ذكر للنبي

صلى الله عليه وسلم قول بعض من آذاه: « فقال: دعنا منك ، فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر ». فكان يصبر على أذى الناس له من الكفار والمنافقين وأذى بعض المؤمنين، كما قال تعالى: ( إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَيُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ فَيَسَّتَحْي، مِنكُمْ ). وكان بذكر: أن هذا مقدر.

والمؤمن مأمور بأن بصبر على المقدور، ولذلك قال: ( وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَلَقُواْ لَا يَضْرُرُواْ وَالصبر وَ تَلَ الْحَظُور، والصبر على المأمور و ترك المحظور، والصبر على أذاهم، ثم إنه حيث أباح المعاقبة قال: ( وَإِنْ عَاقبَتُ مُ فَعَ اقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ تُمْ بِهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ مَ وَاصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلّا بِاللّهَ مَاعُوقِبَ تُمْ بِهِ مَ وَاصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلّا بِاللّهَ وَلَا تَحْذَنَ عَلَيْهِ مَ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْ صَدُرُونَ ).

فأخبر أن صبره بالله ، فالله هو الذي يعينه عليه ، فإن الصبر على المكاره بترك الانتقام من الظالم ثقيل على الأنفس ، لكن صبره بالله كما أمره أن يكون لله في قوله : ( وَلِرَيِّكَ فَأُصْبِرَ ) . لكن هناك ذكره في الجملة الطلبية الأمرية ؛ لأنه مأمور أن يصبر لله لا لغيره ، وهنا ذكره في الخبرية فقال : ( وَمَاصَبُرُكَ إِلّا مأله ) فإن الصبر وسائر الحوادث لا تقع إلا بالله ، ثم قد يكون ذلك وقد لا يكون فما لا يكون بالله لا يكون ، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم . ولا يقال : واصبر بالله فإن الصبر لا يكون إلا بالله ، لكن يقال : استعينوا بالله واصبروا فنستعين بالله على الصبر .

وكما أن الإنسان مأمور بشهود القدر وتوحيد الربوبية عند المصائب · فهو مأمور بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات ، فيشهد قبل فعلها حاجته وفقره إلى إعانة الله له ، وتحقق قوله : ( إِيَّاكَ نَعَبُ دُ وَإِيَّاكَ نَمْبُ دُ وَإِيَّاكَ نَمْبُ دُ وَإِيَّاكَ نَمْبُ دُ وَاللهِ عَلَى إِلَى إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ويدعو بالأدعية التى فيها طلب إعانة الله له على فعل الطاعات ، كقوله: « أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وقوله: « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب ، اصرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك » وقوله: ( رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنَّك أَنتَ ٱلْوَهّا بُ ) وقوله: ( رَبَّنَا لَا تُرَغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنَّك أَنتَ ٱلْوَهّا بُ ) ومثل قوله: وقوله: ( رَبَّنَا آء النِّنا مِن لَدُنك رَحْمَةً وَهَيِتَى لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدَا ) ومثل قوله: « اللهم ألهمني رشدي ، واكفي شر نفسي » .

ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله: ( آهدِنَا آلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلدِينَ وَرَاسُ هَذَا الدعاء أفضل الأدعية أَعْمَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِالْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ). فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الحلق، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة ، وكذلك الدعاء «بالتوبة» فإنه بتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة، وكذلك دعاء « الاستخارة » فإنه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه وتيسيره له وكذلك الدعاءالذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا قام من الليل. وهو في الصحيح: « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه

من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ».

وكذلك الدعاء الذي فيه: « اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا » وكذلك الدعاء باليقين والعافية كما في حديث أبي بكر، وكذلك قوله: اللهم! أصلح لي قلبي ونيتي، ومثل قول الخليل وإسماعيل: ( وَٱجْعَلْنَامُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ).

وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله فى أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح، فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء ، شهد إنعام الله فيه وكان في مقام الشكر والعبودية لله ، وأن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول العبد وقوته .

فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون قدرياً منكراً لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال وذلك يورث العجب والكبر، ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها ـ لا مع الاحتجاج بالقدر ـ عليها خيراً من هذا الذي يشهد الطاعة منه لا من إحسان الله إليه، ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان.

وأما من أذنب وشهد أن لا ذنب له أصلاً لكون الله هو الفاعل ، وعند الطاعة يشهد أنه الفاعل فهذا شر الحلق ، وأما الذي يشهد نفسه فاعلاً للأمرين ولا يرى له ذنباً فهذا أسوأ عاقبة من القدري، والقدري أسوأ بداية منه كما هو مبسوط في موضع آخر .

والناس في هذا المقام «أربعة أقسام » من يغضب لربه لا لنفسه ، وعكسه ، ومن يغضب لها ، ومن لايغضب لها كما أنهم في شهود القدر «أربعة أقسام » : من يشهد الحسنة من فعل الله والسيئة من فعل نفسه . وعكسه ، ومن يشهد الثنتين من فعل ربه ، ومن يشهد الثنتين من فعل نفسه . فهذه الأقسام الأربعة في شهود الربوبية ، نظير تلك الأقسام الأربعة في شهود الإلهية ، فهذا تقسيم العباد فيما لله ولهم ، وذاك تقسيمهم فيما هو بالله وبهم ، والقسم المحض أن يعمل لله بالله ، فلا يعمل لنفسه ولا بنفسه .

والمقصود هذا: تقسيمهم فيما لله . فأعلام حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه : أن يصبرواعلى أذى الناس لهمباليد واللسان ، ويجاهدون في سبيل الله ، فيعاقبون ويغضبون وينتقمون لله لا لنفوسهم يعاقبون ؛ لأن الله يأمر بعقوبة ذلك الشخص ، ويحب الانتقام منه ، كما في جهاد الكفار وإقامة الحدود ، وأدناه عكس هؤلاء يغضبون وينتقمون ويعاقبون لنفوسهم ، لا لربهم فإذا وأدنام عكس هؤلاء يغضبون وينتقمون ويعاقبون لنفوسهم ، لا لربهم فإذا وذي أحدم أو خولف هواه غضب وانتقم وعاقب ، ولو انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه لم يهمه ذلك ، وهذا حال الكفار والمنافقين .

وبين هذين وهذين قسان «قسم» يغضبون لرجهم ولنفوسهم. و«قسم» يميلون إلى العفو في حق الله وحقوقهم، فموسى في غضبه على قومه لما عبدوا العجل كان غضبه لله، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الله أبا بكر وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح وموسى، فقال: «إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجر ومثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى، ومثلك يا عمر كمثل نوح وموسى».

وأما عفو الإنسان عن حقوقه ، فهذا أفضل ، وإن كان الاقتصاص جازاً وكذلك غضبه لنفسه تركه أفضل ، وإن كان الاقتصاص جازاً ، وأما ما كان من باب المصائب الحاصلة بقدر الله ولم يبق فيها مذنب يعاقب فليس فيها إلا الصبر والتسليم للقدر .

وقصة آدم وموسى كانت من هذا الباب ؛ فإن موسى لامه لأجل ما أصابه والذرية ، وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له ، والمصيبة كانت مقدرة ، فيج آدم موسى .

وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين تابوا، مثل كافر يقتل مسلماً ثم يسلم ويتوب الله عليه، أو يكون متأ ولاً لبدعة ثم يتوب من البدعة، أو يكون مجتهداً، أو مقلداً مخطئاً، فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم فهو من جنس المصائب الساوية التي لا يطلب فيها قصاص من آدمي.

ومن هذا الباب القتال في « الفتنة ». قال الزهري: وقعت الفتنة \_ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون \_ فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر ، وكذلك « قتال البغاة المتأولين» حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوساً وأموالاً لم تكن مضمونة عند جماهير العلماء : كأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه ، وهذا ظاهر مذهب أحمد .

وكذلك «المرتدون» إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمين، وأصابوا من دمائهم وأموالهم، كما انفق الصحابة في قتال أهل الردة أنهم لا يضمنون بعد إسلامهم ما أتلفوه من النفوس والأموال فإنهم كانوا متأولين، وإن كان تأويلهم باطلاً، كما أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا لم يضمنوا ما أصابوه من النفوس والأموال، وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا يجاهدون، قد اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فعوض ما أخذ منهم على الله لا على أولئك الظالمين الذين قاتلهم المؤمنون.

وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو في الأعراض أولى ، فمسن كان مجاهداً في سبيل الله باللسان: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبيان الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير؛ وبيان الأقوال المخالفة لذلك، والرد على من خالف الكتاب والسنة، أو باليد كقتال الكفار، فإذا

أوذي على جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره فى ذلك على الله لا يطلب من هذا الظالم عوض مظامته ، بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها (قُل لِللَّذِينَ كَفُرُوٓ الإِن يَنتَهُواْ يُغَفّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ) . وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة فهو مخالف لله ورسوله، والحق فى ذنوبه لله ولرسوله ، وإن كان « أيضاً » للمؤمنين حق تبعاً لحق الله ، وهذا إذا عوقب عوقب لحق الله ولتكون كلمة الله هي العليا ، ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط .

والكفار إذا اعتدوا على المسلمين مثل أن يمثلوا بهم فللمسلمين أن يمثلوا بهم كما مشلوا ، والصبر أفضل وإذا مشلوا كان ذلك من تمام الجهاد ، والدعاء على جنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به ، وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين ، والدعاء على الكافرين .

وأما الدعاء على معينين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: يلعن فلاناً وفلاناً فهذا قد روي أنه منسوخ بقوله: ( لَيْسُ لَكُ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيُّ أَ ). كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . فيما كتبته في قلعة مصر ؛ وذلك لأن المعين لا يعلم أن رضى الله عنه أن يهلك ؛ بل قد يكون محسن يتوب الله عليه ؛ فلاف الجنس فإنه إذا دعبي عليهم بما فيه عز الدين وذل عدوه و قمعهم كان هذا دعاء بما يحبه الله و يرضاه ؛ فإن الله يحب الإيمان وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وول المعين بما لا يعلم أن الله وذل الكفار ، فهذا دعاء بما يحب الله ، وأما الدعاء على المعين بما لا يعلم أن الله وذل الكفار ، فهذا دعاء بما يحب الله ، وأما الدعاء على المعين بما لا يعلم أن الله

يرضاه فغير مأمور به ، وقد كان يفعل ثم نهى عنه ؛ لأن الله قد يتوب عليه أو يعذبه .

ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك ، كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أو مربها ، فإنه وإن لم ينه عها فلم يؤمر بها ، فكان الأولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب، فإن الدعاء من العبادات فلا يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب، وهذا لو كان مأموراً به لكان شرعاً لنوح ، ثم ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا؟ .

وكذلك دعاء موسى بقوله: ( رَبَّنَا أَطُمِسْ عَلَىٰ أَمُولِهِمْ وَأَشُدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ) إذا كان دعاء مأموراً به ، بقي النظر فى موافقة شرعنا له ، والقاعدة الكلية فى شرعنا أن الدعاء إن كان واجباً أو مستحباً فهو حسن بثاب عليه الداعي ، وإن كان محرماً كالعدوان فى الدماء فهو ذنب ومعصية ، وإن كان مكروهاً فهو ينقص مرتبة صاحبه ، وإن كان ممراعاً مستوي الطرفين فلا له ولا عليه ، فهذا هذا . والله سبحانه أعلم .

## فمسل

وكلا الطائفتين: الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والحبة والدنو والقرب منه من غير اعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند الله، الذين ينتهون إلى الفناء في توحيد الربوبية ، يقولون بالجمع والاصطلام في توحيد الربوبية ولا يصلون إلى الفرق الشاني. ويقولون ؛ إن صاحب الفناء لايستحسن حسنة ، ولا يستقبح سيئة ، ويجعلون هذا غاية السلوك .

والذبن بفرقون بين ما يستحسنونه ويستقبحونه ، ويحبونه وبكرهونه ، ويأمرون به وينهون عنه ، لكن بإرادتهم ومحبتهم ، وهو اهم ؛ لا بالكتاب المنزل من عند الله ، كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله ، وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله ، فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى ألا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ، ولا يوالى إلا لله ، ولا يعادي إلا لله ، وأن يحب ما يحبه الله ، ويبغض ما أبغضه ، ويأمر لله ، ولا تعانى إلا الله ، ولا تخاف إلا لله ، ولا تسأل إلا الله ، وهذا ملة إبراهيم ، وهدذا الإسلام الذي بعث الله ، وهميع المرسلين .

والفناء في هذا هو « الفناء » المأمور به ، الذي جاءت به الرسل ، وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه ، وبطاعته عن طاعة ما سواه ، وبالتوكل عليه عن التوكل علي ماسواه ، وبرجائه وخوفه عن رجاء ماسواه وخوفه ، فيكون مع الحق بلا خلق ، كما قال الشيخ عبد القادر : كن مع الحق بلا خلق ، ومع الخلق بلا نفس .

و تحقيق الشهادة بأن محمداً رسول الله ، يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه إرضاء الله . ودين الله ما أمر به ، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه ، والدين ماشرعه ، ولهذا طالب الله المدعين لحبته بمتابعته ، فقال : ( قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله ) وضمن لمن اتبعه أن الله يحبه بقوله : ( يُخبِبُكُمُ الله ) .

وصاحب هذه المتابعة لا يبقى مربداً إلا ما أحبه الله ورسوله ، ولا كارهاً إلا لما كرهه الله ورسوله ، وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال : «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي؛ ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ، ولا بدله منه » .

فهذا محبوب الحق، ومن اتبع الرسول فهو محبوب الحق وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسول من فرض ونفل، ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله ورسوله، ويبغض معصية الله ورسوله، فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله ورسوله، ليس فيها كفر ولا فسوق، والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق، فإن الجزاء من جنس العمل، فلما لم يزل متقربا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق فلما لم يزل متقربا إلى الحق بما يحبوب الحق يحبه المجبة التامة التي لايصل فإنه استفرغ وسعه في محبوب الحق. فصار الحق يحبه المحبة التامة التي لايصل فإنها من هو دونه في التقرب إلى الحق بمحبوبانه، حتى صار يعلم بالحق ويعمل بالحق، فصار به يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي.

وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ، فهذا لم تبق عنده الأمور « نوعان »: محبوب للحق ، ومكروه ؛ بـل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق ، كما أنه مراد ؛ فإن هؤلاء أصل قولهم : هـو قول جهم بن صفوان من القدرية ، فهم من غلاة الجهمية الجبرية في القدر ، وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات ، كال أبي إسماعيل الأنصاري صاحب «منازل السائرين » و « ذم الكلام » و « الفاروق » و « تكفير الجهمية ه المخار الشائرين » و « ذم الكلام » و « الفاروق » و « تكفير الجهمية والنفاة ، وفي وغير ذلك ، فإنه في باب إثبات الصفات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة ، وهو وغير ذلك ، فإنه في باب إثبات الصفات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة ، وهو قول الأشعري وأتباعه ، وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة ومن أهل الحديث والصوفية .

فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الأثمة، وهم مصيبون في ذلك، وخالفوا «القدرية» من المعتزلة وغيره في نفي القدر، ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صفوان وأتباعه فزعموا: أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة تخصيص أحد المتاثلين بسلا سبب. وقالوا: الإرادة والحبة والرضا سواء؛ فوافقوا في ذلك القدرية؛ فإن الجهمية والمعتزلة كلاها يقول: إن القادر المختار يرجح أحد المتاثلين بسلا مرجح؛ وكلاها يقول: لافرق بين الإرادة والحبة والرضا.

ثم قالت «القدرية» وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ؛ ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ؛ ويكره الكفر والفسوق والعصيان . قالوا : فيلزم من ذلك أن يكون كل ما فى الوجود من المعاصي واقعاً بدون مشيئته وإرادته كما هو واقع على خلاف أمره ، وخلاف محبته ورضاه وقالوا : إن محبته ورضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره بها ؛ فكذلك إرادته لها بمعنى أمره بها ، فلايكون قط عنده مريداً لغير ما أمر به ؛ وأخذ هؤلاء يتأولون مافي القرآن من إرادته للكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة .

وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم: قدعم بالكتاب والسنة والإجماع أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه؛ ولا يكون خالفاً إلا بقدرته ومشيئته؛ فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن وكل مافي الوجود فهو

بمشيئته وقدرته ، وهو خالقه ؛ سواء فى ذلك أفعال العباد وغيرها ؛ ثم قالوا : وإذا كان مربداً لكل حادث والإرادة هي الحبة والرضا ؛ فهو محب راض لكل حادث ؛ وقالوا : كل مافى الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله راض به محب له ؛ كما هو مربد له .

فقيل لهم: فقد قال تعالى: ( لَا يُحِبُّ اَلْفَسَادَ ) ( وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرَ ). فقالوا: هذا نمنزلة أن يقال: لا يربد الفساد؛ ولا يربد لعباده الكفر؛ وهذا يصح على وجهين:

إما أن يكون خاصا بمن لم يقعمنه الكفر والفساد؛ ولاريب أن الله لايريد ولا يحب مالم يقع عنده ؛ فقالوا :معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين؛ ولا يرضاه لهم.

وحقيقة قولهم: إن الله أيضاً لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفار . فالمحبة والرضا عندم كالإرادة عندم متعلقة بما وقع دون مالم يقع ؛ سواء كان مأموراً به أو منهيا عنه ؛ وسواء كان من أسباب سعادة العباد أو شقاوتهم ؛ وعندم أن الله يحب ما وجد من الكفر والفسوق والعصيان ؛ ولا يحب ما لم يوجد من الإيمان والطاعة ؛ كما أراد هذا دون هذا .

و ( الوجه الثانى ): قالوا: لا يحب الفساد دينا؛ ولا يرضاه دينا ؛ وحقيقة هذا القول أنه لا يربده دينا ؛ فإنه إذا أراد وقوع الشيء على صفة لم يكن مريداً له على خلاف تلك الصفة ؛ وهو إذا أراد وقوع شيء مع شيء

لم يرد وقوعه وحده فإنه إذا أراد أن يخلق زيداً من عمرو لم يرد أن يخلقه من غيره ؛ وإذا أراد أن ينزل مطراً فتنت الأرض به ؛ فإنه أراد إزاله على تلك الصفة ؛ وإذا أراد أن يركب البحر قوم فيغرق بعضهم ؛ ويسلم بعضهم ؛ ويربح بعضهم ؛ فإنما أراده على تلك الصفة ؛ فكذلك الإيمان والكفر ؛ قرن بالإيمان نعيم أصحابه ؛ وبالكفر عذاب أصحابه، وإن لم يكن عنده جعل شيء لشيء سبباً، ولا خلق شيء لحكمة ؛ لكن جعل هذا مع هذا .

وعندهم جعل السعادة مع الإيمان، لابه، كما يقولون : إنه خلق الشبع عند الأكل، لابه ؛ فالدين الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه فى الآخرة، والكفر والفسوق والعصيان عندهم أحبه ورضيه كما أراده ؛ لكن لم يحبه مسعادة صاحبه ؛ فلم يحبه دينا ، كما أنه لم يرده مع سعادة صاحبه دينا .

وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء فى توحيد الربوبية ، فإنهم رأوا الرب تعالى خلق كل شيء بإرادته وعلم أن سيكون ما أراد . ولا سبب عندهم لشيء ولا حكمة ؛ بل كل الحوادث تحدث بالإرادة .

ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوم لابثبتون إرادة قائمة بذاته ، بل إما أن ينفوها ؛ وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمر ؛ وإما أن يقولوا : أحدث إرادة لا فى محل .

وأما مثبتة الصفات : كابن كلاب والأشعري وغميرها \_ ممن يثبت

الصفات؛ ولا يثبت إلا واحداً معيناً \_ فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بكل حادث؛ وسمعا واحداً معيناً متعلقاً بكل مسموع وبصراً واحداً معيناً متعلقاً بكل مرئى؛ وكلاما واحداً بالعين يجمع جميع أنواع الكلام، كما قد عرف من مذهب هؤلاء. فهؤلاء يقولون: جميع الحادثات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة العين المفردة التي ترجح أحد المتاثلين لا بمرجح، وهي المحبة والرضا وغير ذلك.

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم ببق عندم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من حيث موافقتها للإنسان، ومخالفة بعضها له، فما وافق مراده ومحبوبه كان حسناً عنده، وما خالف ذلك كان قبيحاً عنده، فلا يكون في نفس الأمر حسنة بحبها الله ولا سيئة يكرهها إلا بمعنى أن الحسنة هي ماقرن بها لذة صاحبها، والسيئة ماقرن بها ألم صاحبها من غير فرق يعود إليه، ولا إلى الأفعال أصلاً؛ ولهمذا كان هؤلاء لايثبتون حسناً ولا قبيحاً، لا بمعنى الملائم للطبع والمنافى له، والحسن والقبح الشرعي هو مادل صاحبه على أنه قد يحصل لمن فعله لذة، أو حصول ألم له.

ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان ، وينهى عن كل شيء حتى عن الإيمان والتوحيد ، ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل مانهى عنه . ولم يبق عنده فى الوجود خير ولا شر ، ولا حسن ولاقبيح ، إلا بهذا الاعتبار ، فما فى الوجود ضر ولانفع ، والنفع والضر

أمران إضافيان ، فربما نفع هذا ما ضر هذا . كما يقال :

مصائب قوم عند قوم فوائد .

فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حزبين :

(حزبا) من أهل الكلام والرأي أقروا بالفرق الطبيعي، وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق الطبيعي، ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هـــذا وببغض هذا .

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد، إما لقوله بالإرجاء وإما لظنه أن ذلك لمصالح الناس في الدنيا إقامة للعدل كا يقول: ذلك من يقوله من المتفلسفة ، فلا يبقى عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما يحبه هو ويبغضه فما أحبه هو كان الحسن الذي ينبغي فعله ، وما أبغضه كان القبيح الذي ينبغي تركه . وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي ؛ الذين يرون رأي جهم والأشعري ونحوها في القدر ، تجدم لا ينتهون في الحبة والبغضة والموالاة والمعاداة إلا إلى محض أهوائهم وإرادتهم ، وهو الفرق الطبيعي .

ومن كان منهم مؤمناً بالوعد فإنه قد يفعل الواجبات ، ويترك المحرمات ، لكن لأجل ما قرن بهما من الأمور الطبيعية فى الآخرة من أكل وشرب ونكاح ، وهؤلاء بنكرون محبة الله ، والتلذذ بالنظر إليه ، وعندهم إذا قيل : إن

العباد يتلذذون بالنظر إليه فعناه أنهم عندالنظر يخلق لهم من اللذات بالخلوقات ما يتلذذون به ، لا أن نفس النظر إلى الله يوجب لذة ، وقد ذكر هذا غير واحد منهم أبو المعالي في « الرسالة النظامية » . وجعل هذا من أسرار التوحيد وهو من إشراك التوحيد ، الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيداً ، لامن أسرار التوحيد الذي بعث الله به الرسل ، وأنزل به الكتب ؛ فإن المحبة لاتكون إلا لمعنى في المحبوب يحبه المحب ، وليس عنده في الموجودات شيء يحبه الرب إلا يمعنى يريده ، وهو مريد لكل الحوادث ؛ ولا في الرب عندم معنى يحبه العبد، وإنما يحب العبد مايشتهيه ، وإنما يشتهي الأمور الطبعية الموافقة لطبعه ، ولا يوافق طبعه عندم إلا اللذات البدنية كالأكل والشرب والنكاح .

و (الحزب الثانى) من الصوفية: الذي كان هذا المشهد هو منتهى سلوكهم ، عرفوا الفرق الطبيعي ؛ وم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي ، وأنهم يزهدون في خطوط النفس وأهوائها ؛ لايريدون شيئاً لأنفسهم ؛ وعندم أن من طلب شيئاً للأكلو الشرب في الجنة فإنما طلب هواه وحظه ؛ وهذا كله نقص عندم ينافى حقيقة الفناء في توحيد الربوبية ؛ وهو بقاء مع النفس وحظوظها .

والمقامات كلها عنده \_ التوكل والحبة ؛ وغير ذلك \_ إنما هي منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقية ؛ فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللاً في الحقيقة ؛ إما لنقص المعرفة والشهود وإما لأنه ذب عن

النفس وطلب حظوظها؛ فإنه من شهد أن كل مافى الوجود فالرب يحب ويرضاه ويريده، لافرق عنده بين شيء وشيء ، إلا أن من الأمور مامعه حظ لبعض الناس من لذة يصيبها ، ومنها مامعه ألم لبعض الناس ، فمن كان هذا مشهده فإنه قطعاً يرى أن كل من فرق بين شيء وشيء لم يفرق إلا لنقص معرفته ، وشهوده أن الله رب كل شيء ، ومريد لكل شيء ومحب لنقص معرفته ، وشهوده أن الله رب كل شيء ، ومريد لكل شيء ومحب طالباً لحظه ذاباً عن نفسه ، وهذا علة وعيب عنده .

فصار عندهم كل من فرق: إما ناقص المعرفة والشهادة، وإما ناقص القصد والإرادة. وكلاها علة ؛ بخلاف صاحب الفناء في مشهد الربوبية، فإنه بشهد كل ما في الوجود بإرادته ومحبته ورضاه عندهم، لا فرق بسين شيء وشيء ، فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، كما قاله صاحب منازل السائرين .

ولهذا في الكلام المنقول عن الذبيلي وأبي يزيد أنه قال: إذا رأيت أهل الجنة بتنعمون في الجنة ، وأهل النار بعذبون في النار ، فوقع في قلبك فرق . خرجت عن حقيقة التوكل،أو قال: عن التوحيد الذي هو أصل التوكل ، ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من الحيوان دائما ، بل لابدله منه يميل إلى مالا بدله منه من أكل وشرب ، لكنه في حال الفناء قد يكون مستغرقا في ذلك المشهد ، ولكن لابد أن يميل إلى أمور يحتاج إليها فيريدها ، وأمور تضره فيكرهها وهذا فرق طبيعي لا يخلو منه بشر .

لكن قد يقولون بالفرق في الأمور الضرورية التي لايقوم الإنسان إلا بها من طعام ولباس ونحو ذلك ، فيكتفون في الدنيا والآخرة بمالا بد منه من طعام ولباس ، ويرون هذا الزهد هو الغاية ، فيزهدون في كل شيء ، بمغى أنهم لايربدونه ولا يكرهونه ، ولا يحبونه ولا يبغضونه ، ويكون زهدم في المساجد كزهدم في الحانات ، ولهذا إذا قدم الشيخ الكبير منهم بلداً يبدأ بالبغايا في الحانات ويقول : كيف أنتم في قدر الله، فإنه لافرق عنده في هذا المشهد بين المساجد والكنائس والحانات ، وبين أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن وأهل الكفر وقطاع الطريق والمشركين بالرحمن .

ولا ريب أن فناءهم وغيبتهم عن شهود « الإلهية والنبوة » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وما نضمنه من الفرق يرجع إلى نقص العلم والشهود والإيمان والتوحيد ، فشهدوا نعتاً من نعوت الرب وغابوا عن آخر وهذا نقص .

وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أكمل، ويقولون: شهود الأفعال ثم شهود الصفات ثم شهود الذات المجردة، وربما جعلوا الأول للنفس والثاني للقلب والثالث للروح، ويجعلون هذا النقص من إيمانهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية، فيكونون مضاهين للجهمية نفاة الصفات، حيث أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات. وقالوا: هذا هو الكال، لكن أولئك يقولون: بانتفائها في الخارج، فيقولون: إنهم يشهدون أنها منتفية وهؤلاء يشتونها في

في الخارج علما واعتقادا ، ولكن يقولون : الكال فى أن يغيب عن شهودها ولا يشهدون نفيها ؛ لكن لا يشهدون ثبوتها ، وهذا نقص عظيم وجهل عظيم .

أما « أولاً » فلأنهم شهدوا الأمر على خلاف ما هو عليه ، فذات مجردة عن الصفات لا حقيقة لها في الخارج .

وأما «الثانى» فهو مطلوب الشيطان من التجهم ونفي الصفات فإن عدم العلم والشهود لثبوتها يوافق فيه الجهمي المعتقد لانتفائها، ومن قال : أعتقد أن محمداً ليس برسول، وقال الآخر : وإن كنت أعلم رسالته فأنا أفنى عنها فلا أذكرها ولا أشهدها، فهذا كافر كالأول فالكفر عدم تصديق الرسول، سواء كان معه اعتقاد تكذيب أم لا، بل وعدم الإقرار بما جاء به والمحبة له، فمن ألزم قلبه أن يغيب عن معرفة صفات الله كما يعرف ذاته ، وألزم قلبه أن يشهد ذاتا مجردة عن الصفات، فقد ألزم قلبه أن لا يحصل له مقصود الإيمان بالصفات وهذا من أعظم الضلال.

وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد بظن أحدهم أنه إذا لم بشهد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه ، وهم في ذلك بمسنزلة من أكل السموم القاتلة وقال : أنا أشهد أن الله هو الذي أطعمني فلا بضرني ، وهذا جهل عظيم ، فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما تضره السموم ، وشهوده أن الله فاعل ذلك

لا يدفع ضررها ، ولو كان هذا دافعاً لضررها لـكان أنبياء الله وأوليـــاؤه المتقون أقدر على هذا الشهود الذي يدفعون به عن أنفسهم ضرر الذنوب .

ومن هؤلاء من يظن أن الحق إذا وهبه حالا يتصرف به وكشفا لم يحاسبه على تصرفه على تصرفه به ، وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه على تصرفه فيه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » فبين أنه مع أنه المعطي المانع ، فلا ينفع المجدود جده ، إنما ينفعه الإيمان والعمل الصالح .

فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير ، حتى آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء الله المتقين يقانلون أنبياءه ، ويعاونون أعداءه وأنهم مأمورون بذلك ، وهو أمر شيطاني قدري ، ولهذا يقول من يقول منهم : إن الكفار لهم خفراء من أولياء الله ، كما للمسلمين خفراء من أولياء الله ، ويظن كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي فقال : «يا أصحابي! تخلوني وتذهبون عني »؟! فقالوا: نحن مع الله ، من كان مع الله كنا معه .

ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم ، كما قال شيخ مشهور منهم كان بالشام لو قتلت سبعين نبياً ماكنت مخطئاً ، فإنه ليس فى مشهدم لله محبوب مرضي مراد إلا ما وقع ، فما وقع فالله يحبه ويرضاه ، وما لم يقع فالله لا يحبه ولايرضاه والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته ، فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فهم من غلب كانوا معه ؛ لأن من غلب كان القدر معه ، والمقدور عنده هو محبوب الحق ، فإذا غلب الكفار كانوا معهم ، وإذا غلب المسلمون كانوا معهم ، وإذا كان الرسول منصوراً كانوا معه ، وإذا غلب أصحابه كانوا مع الكفار الذين غلبوه .

وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة؛ فإن من أقر بوعيد الآخرة وأنه للكفار لم يمكنه أن يكون معاوناً للكفار موالياً لهم على ما يوجب وعيد الآخرة؛ لكن قد يقولون بسقوطه مطلقاً، وقد يقولون بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبية، وكان في هذه الحقيقة القدرية؛ وهذا يقوله طائفة من شيوخهم كالشيخ المذكور وغيره.

فلهذا يوجد هؤلاء الذين بشهدون القدر المحض ، وليس عندم غيره إلا ما هو قدر أيضا \_ من نعيم أهل الطاعة ، وعقوبة أهل المعصية \_ لا بأمرون بالمعروف ولا بنهون عن المنكر ، ولا يجاهدون في سبيل الله ، بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفار ، بل إذا رأى أحدم من يدعو قال الفقير أو المحقق أو العارف ما له؟! يفعل الله ما يشاء ، وينصر من يريد ؛ فإن عنده أن الجميع واحد بالنسبة إلى الله ، وبالنسبة إليه أيضاً ؛ فإنه ليس له غرض في نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربه ، فإنه لا فرق على رأبه عند الله تعالى بينها ، ولا من جهة نفسه فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار ؛ بل كثير منهم تكون ولا من جهة نفسه فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار ؛ بل كثير منهم تكون

حظوظه الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم · فيكون هواه أعظم .

وعامة من معهم من الحفراء هم من هذا الضرب، فإن لهم حظوظا ينالونها باستيلائهم لا تحصل لهم باستيلاء المؤمنين وشياطينهم تحب تلك الحظوظ المذمومة ، وتغريهم بطلبهم ، وتخاطبهم الشياطين بأمر ونهي وكشف يظنونه من جهة الله ، وأن الله هو أمرهم ونهاه ، وأنه حصل لهم من المكاشفة ما حصل لأولياء الله المتقين ، ويكون ذلك كله من الشياطين ، وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية والشيطانية ؛ لأن الغرق مبني على شهود الفرق من جهسة الرب تعالى ، وعنده لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة الله تعالى ، إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناولاً واحداً فلا يحب شيئاً ولا يبغض شيئاً .

ولهذا يشترك هؤلاء في جنس الساع الذي يثير ما في النفوس من الحب والوجد والذوق؛ فيثير من قلب كل أحد حبه وهواه، وأهواؤهم متفرقة؛ فإنهم لم يجتمعوا على محبة ما يحبه الله ورسوله؛ إذ كان محبوب الحق على أصل قولهم هو ما قدره فوقع، وإذا اختلفت أهواؤهم في الوجد اختلفت أهواء شياطينهم، فقد يقتل بعضهم بعضا بشياطينه؛ لأنها أقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه ما معه من الحال الذي هو التصرف والمكاشفة الحاصلة له بسبب شياطينهم؛ فتكون شياطينه هربت من شياطين ذلك فيضعف أمره؛ ويسلب طاله؛ كن كان ملكا له أعوان فأخذت أعوانه؛ فيبقى ذليلاً لا ملك له.

فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين يعادي بعضهم بعضا: إما مقتول ؛ وإما مأسور ؛ وإما مهزوم . فإن منهم من يأسر غيره فيبقى تحت تصرفه ؛ ومنهم من يسلبه غيره فيبقى لا حال له ؛ كالملك المهزوم ؛ فهذا كله من تفريع أصل الجهمية الغلاة في الحبر في القدر .

وإنما يخلص من هذا كله من أثبت لله محبته لبعض الأمور وبغضه لبعضها؛ وغضبا من بعضها؛ وفرحا ببعضها وسخطا لبعضها، كما أخبرت به الرسل، ونطقت به الكتب، وهذا هو الذي يشهد: أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا رسول الله، ويعلم أن التوحيد الذي بعثت به الرسل أن بعبد الله وحدد لا شريك له فيعبد الله دون ما سواه.

وعبادته تجمع كال محبته وكال الذل له ، كما قال تعالى : ( وَأَنِيبُوَا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْلَهُ) فينيب قلبه الى الله ويسلمله ، ويتبعملة إبراهيم حنيفاً ( وَمَنْ أَحْسَنُ وَأَتَّبَعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَأُتَّعَدُ اللّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَأُتَّعَدُ اللّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَأُتَّعَدُ اللّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَاللّهَ عِبْهُ ويرضاه ، وما خَلِيلًا ) . ويعلم أن ما أمر الله ورسوله به فإن الله يحبه ويرضاه ، وما نهى عنه ويمهى عنه ويمقت عليه ويسخط على فاعله ، فصار يشهد الفرق من جهة الحق تعالى .

ويعلم أن الله تعالى يحب أن يعبد وحده لاشريك له ، ويبغض من يجعل له أنداداً يحبونهم كحب الله ، وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كمشركي

العرب وغيرهم وأن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الربوبية حقيقة قولهم من جنس قول المشركين الذين قالوا: ( لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلاَءَابَا وَنُنَاوَلاَحَرَّمْنَامِن شَيْءٍ) قال الله تعالى: (كَذَلِك كَذَب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُو أَبأَ اللهُ عَلْمَ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا أَإِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُّضُونَ \* قُلُ فَلِلّهِ الْمُحْبَقُهُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءً لَهَ دَى كُمْ أَجْمَعِينَ ).

فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعث به الرسل من الأمر والنهي، وأنكروا التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لاشربك له، وهم بقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق كل شيء مابقي عندهم من فرق من جهة الله تعالى بين مأمور ومحظور. فقالوا: ( لَوْشَاءَ اللهُ مُمَّا أَشْرَكُ نَا وَلاَءَ ابَا وُلاَحَرَّمُنا مِن مُمُور ومحظور . فقالوا: ( لَوْشَاءَ اللهُ مُمَّا أَشْرَكُ نَا وَلاَءَ ابَا وُلاَعَرَّمُنا مِن مُمَّا وَلاَءَ ابَا وَلاَء اللهُ لو شاء ألا يكون هذا لم يكن ؛ لكن أي فائدة لهم في هذا، هذا غايته أن هذا الشرك والتحريم بقدر ، ولا يلزم إذا كان مقدوراً أن يكون محبوبا مرضياً لله ، ولا علم عنده بأن الله أمر به ولا أحبه ولا رضيه بل ليسوا في ذلك إلا على ظن وخرص .

فإن احتجوا بالقدر ، فالقدر عام لا يختص بحالهم .

وإن قالوا: نحن نحب هذا ونسخط هذا فنحن نفرق الفرق الطبيعي لانتفاء الفرق من جهة الحق ، قال : لاعلم عندكم بانتفاء الفرق من جهة الله تعالى ، والجهمية المثبتة للشرع تقول : بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد قرن به النعيم ، والشرك قرن به العذاب وهو الفرق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو عندهم يرجع إلى علم الله بما سيكون وإخباره ، بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه لهذا وبغض لهذا .

وهؤلاء يوافقون المشركين في بعض قولهم لا في كله ، كما أن القدرية من الأمة \_ الذين هم مجوس الأمة \_ يوافقون المجوس الحضة في بعض قولهم لا في كله ، وإلا فالرسول قد دعاه إلى عبادة الله وحده لاشريك له ، وإلى محبة الله دون ماسواه، وإلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، والحبة تتبع الحقيقة فإن لم يكن المحبوب في نفسه مستحقاً أن يحب لم يجز الأمر بحجته فضلا عن أن يكون أحب إلينا من كل ما سواه .

وإذا قيل «محبته » محبة عبادته وطاعته ، قيل محبة العبادة والطاعة فرع على محبة المعبود المطاع وكل من لم يحب في نفسه لم تحب عبادنه وطاعته، ولهذا كان الناس يبغضون طاعة الشخص الذي يبغضونه ولا يمكنهم مع بغضه محبة طاعته إلا لغرض آخر محبوب ، مثل عوض يعطيهم على طاعته فيكون المحبوب في الحقيقة هو ذلك العوض ، فلا يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما ، إلا يمعني أن العوض الذي يحصل من المخلوقات أحب إليهم من كل شيء .

ومحبة ذلك العوض مشروط بالشعور به فما لا يشعر به تمتنع محبته. فإذا قيل: هم قد وعدوا على محبة الله ورسوله بأن يعطوا أفضل محبوباتهم المخلوقة، قيل: لامعنى لمحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة ذلك العوض ، والعوض غير مشعور به حتى يحب ، وإذا قيل: بل إذا قال: من قال: لا يحب غيره إلا لذانه المعنى: أنك إذا أطعتني أعطيتك أعظم ما تحبه صار محباً لذلك الآمر له. قيل: ليس الأمر كذلك بل بكون قلبه فارغاً من محبة ذلك الآمر، وإنما هو معلق بما وعده من العوض على عمله كالفعلة الذين يعملون من البناء والحساطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم، فهم قد لا يعرفون صاحب العمل أولا يحبونه ولا لهم غرض فيه ، إنما غرضهم في العوض الذي يحبونه .

وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزلة الذين ينكرون محبة الله نعالى ، ولهذا قالت المعتزلة ومن انبعها من الشيعة ؛ إن معرفة الله وجبت لكونها لطفا في أداء الواجبات العقلية فجعلوا أعظم المعارف تبعاً لما ظنوه واجباً بالعقل ، وهم ينكرون محبة الله والنظر إليه فضلا عن لذة النظر .

وابن عقيل لما كان في كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع رجلا بقول: اللهم إنى أسألك لذة النظر إلى وجهك. فقال: ياهذا! هب أن له وجها أفتتلذذ بالنظر إليه ؟! وهذا اللفظ مأ ثور عن الني صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذي رواه النسائى وغيره عن عمار عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الدعاه: « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ، اللهم إنى اسألك خشيتك فى الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضا، وأسألك القصد فى الفقر والغنى، وأسألك نعيا لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع ، وأسألك

الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ، اللهم : زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ».

وقدروي هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم \_\_ أظنه من رواية زيد بن ثابت \_\_ ومعناه في الصحيح من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد ؛ يأهل الجنة ! إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ، ويثقل موازيننا ، ويدخلنا الجنة و يجرنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة » بعني قوله : ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسُنَى وَزِيكَ ادَةً ) .

فقد أخبر أنه ليس فيا أعطوه من النعيم أحب إليهم من النظر ، وإذا كان النظر إليه أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم ، وإلا لم يكن النظر أحب أنواع النعيم إليهم ؛ فإن محبة الرؤية تتبع محبة المرئى ، ومالا يحب ولا يبغض في نفسه لا تكون رؤيته أحب إلى الإنسان من جميع أنواع النعيم .

و « فى الجملة » فإنكار الرؤبة والحبة والكلام \_ أبضاً \_ معروف من كلام الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم . والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على

نفي الحبة ، ويخالفونهم في إثبات الرؤية ولكن الرؤية التي يثبتونها لاحقيقة لها .

وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم ، وأن الله يحب عباده: « الجعد بن درم » . ولهذا أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلاً ، أو كلم موسى تكليماً ، فضحى به خالد بن عبد الله القسري ، وقال : ضحوا أبها الناس ! تقبل الله ضحاياكم ، فإني مضح بالجعد بن درم ، إنهزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً ، تعالى الله عما يقوله الجعد علواً كبيراً . ثم نزل فذبحه .

وأما «الصوفية » فهم يثبتون المحبة بل هذا أظهر عنده من جميع الأمور ، وأصل طريقتهم إنما هي الإرادة والحبة ، وإثبات محبة الله مشهور في كلام أوليهم وآخريهم ، كما هو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق السلف .

والمحبة جنس تحته أنواع كشيرة فكل عابد محب لمعبوده: فالمشركون يحبون آلهتهم كما قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ النَّذَا اللهِ عَالَى اللهِ عَاللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَاللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمْ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُونُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَ

وفيـه قولان.

(أحدها): يحبونهم كحب المؤمنين لله . و (الثاني): يحبونهم كما

يحبون الله ؛ لأنه قد قال : ( وَالَّذِينَ ءَامَنُوَا أَشَدُّ حُبَّالِلَهِ ) فلم يمكن أن يقال : إن المشركين يعبدون آلهم كما يعبد الموحدون الله ، بل كما يحبون م ملله ؛ فإنهم يعدلون آلهمتهم كما يعبد العالمين . كما قال : ( ثُمَّالَذِينَ كَفَرُوا بَرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ) وقال : ( تَالله إِنكُنَّالَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ \* إِذْ نُسَوِيكُمُ بِرِبِ العالمين ) .

وقد قال: بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة (القول الثاني) قال: المفسرون: قوله: ( وَاللَّذِينَ عَامَنُوا الشَّدُ حُبّاً لِلّهِ ) أي أشد حباً لله من المشركين لآلهم عبون الأنداد كحب المؤمنين لله، وهذا يناقض لقولك، فإنك تقول: إنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبا لله من المشركين لأربابهم، فتبين ضعف هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولآلهم عنه لأن أولئك أشركوا في الحجة، والمؤمنون أخلصوها كلها لله .

و (أيضا) فقوله: (كَحُبِ الله ) أضيف فيه المصدر إلى المحبوب المفعول، وحذف فاعل الحب، فإما أن يرادكما يحب الله من غير تعيين فاعل فيبقي عاما في حق الطائفتين، وهذا يناقض قوله: (وَالَّذِينَ عَامَنُوَ الشَّدُ حُبَّالِلَهِ) وإما أن يراد كم يحب غيره لله، إذ ليس في وإما أن يراد كم يحب غيره لله، إذ ليس في الكلام ما يدل على هذا بخلاف حبهم، فإنه قد دل عليه قوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ الذَّا يُحِبُّونَهُمُ مَكَحُبِ اللهِ في فأضاف الحب المشبه إليهم

فكذلك الحب المشبه لهم، إذ كان سياق الكلام بدل عليه. إذا قال: يحب زيداً كحب عمرو، أو يحب عليا كحب أبي بكر، أو يحب الصالحين من غير أهله كحب الصالحين من أهله، أو قيل: يحب الباطل كحب الحق، أو يحب سماع المرآن، وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن، وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه والمشبه به، وأنه يحب هذا كما يحب هذا كما يحب عيره هذا ، إذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا.

والمقصود أن المحبة تكون لما بتخذ إلها من دون الله ، وقد قال تعالى : ( أَفَرَءَيْتَمَنِ أَتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَنَهُ وَأَضَلَهُ أَللّهُ عَلَى عِلْمِ ) فمن كان بعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه ، فما هو لا يتأله من يستحق التأله ، بل يتأله ما يهواه ، وهذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآ لهتهم ، ومحبة عباد العجل له ، وهذه محبة مع الله لا محبة لله ، وهذه محبة أهل الشرك .

والنفوس قد تدعي محبة الله ، وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه ، وقد أشركته في الحب مع الله ، وقد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء بعمى ويصم .

وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان أنه يعملها لله وفي نفسه شرك قد خفي

عليه ، وهو يعمله : إما لحب رياسة ، وإما لحب مال ، وإما لحب صورة ، ولهذا قالوا : يارسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » .

فلما صاركثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة ، ولم يزنوها عيزان العلم والكتاب والسنة ، دخل فيها نوع من الشرك ، واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله . فقال ( قُلُ إِن كُنتُمُ تُحِبُّونَ الله وَالله عَالَيْ وَهِ الذي يدعو إلى ما يحبه الله ، وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه ، وليس شيءيدعو إليه الرسول الا والله يحبه ، فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين ، بل هذا هو هذا في ذاته ، وإن تنوعت الصفات .

فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب ، ليست محبته لله وحده ، بل إن كان يحبه فهي محبة شرك ، فإنما يتبع ما يهـواه كدعوى اليهود والنصارى محبة الله ، فإنهـم لو أخلصوا له الحبـة لم يحبوا إلا ما أحب ، فكانوا يتبعون الرسول ، فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعوام حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين .

وهكذا أهل البدع فمن قال: إنه من المريدين لله المحبين له ، وهو لايقصد

اتباع الرسول ، والعمل بما أمر به ، وترك ما نهى عنه ، فحبته فيها شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى ، بحسب مافيه من البدعة . فإن البدع التي ليست مشروعة وليست مما دعا إليه الرسول لا يحبها الله ، فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله ، فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر .

فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده ، فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ؟!

وهؤلاء سلكوا طربق الإرادة والحبة مجملاً من غير اعتصام بالكتاب والسنة كما سلك أهل الكلام والرأي طربق النظر والبحث من غير اعتصام بالكتاب والسنة ، فوقع هؤلاء في ضلالات وهؤلاء في ضلالات . كما قال تعالى: ( فَإِمَّا يَأْنِينَ كُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ اَتَّبَعَ هُدَاى فَلاَ يَضِ لُّ وَلاَ يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَعَن نِحْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُ رُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرَتَنِي نَوْحَ رَيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُ رُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرَتَنِي وَكَرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُ رُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَحْشَرَتَنِي وَكَا لَقُومَ الْقَيْعُوا السَّبُلَ فَنفَرَقَ بِكُمْ عَن وَقال : ( وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهٌ وَلاتنكيعُوا السُّبُلَ فَنفَرَقَ بِكُمْ عَن وقال : ( وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهٌ وَلاتنَبِعُوا السُّبُلَ فَنفَرَقَ بِكُمْ عَن وقال : ( وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهٌ وَلاتنَبِعُوا السُّبُلَ فَنفَرَقَ بِكُمْ عَن سَيلِهِ ) وقال : ( إِنَّ هَذَا اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّي هِ كَا قُومَ ) وقال : ( وَالَّ هَذَا اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهَا ) . ومثل المَرْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا الموضع.

فإن قيل: صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خلق كل شيء، وقد يكون بمن يثبت الحكمة فيقول: إنما خلق المخلوقات لحكمة وهو يحب تلك الحكمة ويرضاها، وإنما خلق ما يكرهه لما يحبه. والذين فرقوا بين الحبة والإرادة قالوا: المربض يربد الدواء ولا يحبه، وإنما يحب ما يحصل به وهو العافية وزوال المرض. فالرب تعالى خلق الأشياء كلها بمشيئته فهو مريد لكل ما خلق ولما أحبه من الحكمة؛ وإن كان لا يحب بعض المخلوقات من الأعيان والأفعال؛ لكنه يحب الحكمة التي خلق لأجلها؛ فالعارف إذا شهد

هذا أحب أيضاً أن يخلق لتلك الحكمة وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما هي للحق ؛ فهو وإن كره الكفر والفسوق والعصيان لكن ماخلقه الله منه خلقه لحكمة وإرادة فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في نفسه .

قيل: من شهد هذا المشهد فهو يستحسن ما حسنه الله وأجه ورضه ؛ ويستقبح ما كرهه الله وسخطه ، ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة بحبها ؛ فالعارف هو أيضاً بكرهه ويبغضه كما كرهه الله ؛ ولكن يحب الحكمة التى خلق لأجلها فيكون حبه وعلمه موافقاً لعلم الله وحبه لا مخالفاً . والله عليم حكيم ؛ فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه وهو حكيم فيما بحبه ويريده ويتكلم به وما يأمر به ويفعله . فإن كان يعلم أن الفعل الفلاني والشيء الفلاني متصف بما هو مذموم لأجله مستحق للبغض والكراهة كان من حكمته أن يبغضه ويكرهه ؛ وإذا كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة محبوبة محمودة كان من حكمته أن حكمته أنه يخلقه ويريده لأجل تلك الحكمة المحبوبة الحيوبة التي هي وسيلة إلى حصوله .

وإذا قيل: إن هذا « الوسط » يحب باعتبار أنه وسيلة إلى محبوب لذاته ، ويبغض باعتبار ما اتصف به من الصفات المذمومة كان هـذا حسناً كما تقول إن الإنسان قد يبغض الدواء من وجه ويحبه من وجه ، وكذلك أمور كثيرة تحب من وجه وتبغض من وجه .

و (أيضاً) يجب الفرق بين أن بكون مضراً بالشخص مكروهـاً له بكل اعتبار ، وبين أن يكون الله خلقه لحكمة في ذلك .

وإذا كان الله خلق كل شيء لحكمة له فى ذلك ، فإذا شهد العبد أن له حكمة ورأى هذا مع الجمع الذي يشترك فيه المخلوقات ، فلا يمنعه ذلك أن يشهد ما بينهما من الفرق الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار ؛ بل لابد من شهود هذا الفرق فى ذلك الجمع وهذا الشهود مطابق لعلم الله وحكمته والله أعلم .

فلابد لمحب الله من متابعة الرسول ، والمجاهدة في سبيل الله ؛ بل هذا لازم لكل مؤمن . قال تعالى : ( إِنَّمَاٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِاللهِ

وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ لَـُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِ كَهُمُ اللَّهِ مَن الله . المؤمن لله .

وأما « الحبة الشركية » فليس فيها متابعة للرسول، ولا بغض لعدوه ومجاهدة له ، كما يوجد في اليهود والنصارى والمشركين يدعون محبة الله ولا يتابعون الرسول ولا يجاهدون عدوه .

وكذلك « أهل البدع » المدعون المحبة لهم من الإعراض عن انباع الرسول بحسب بدعتهم ، وهذا من حبهم لغير الله ، وتجدم من أبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول ، ومعاداة أعدائه والجهاد في سبيله لما فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك .

والذين ادعوا المحبة من «الصوفية » وكان قولهم في القدر من جنس قول الجهمية المجبرة م في آخر الأمر لا يشهدون للرب محبوباً إلا ما وقع وقدر ، وكل ما وقع من كفر وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندم ، فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين موسى وفرعون ، ولا بين محمد وأبي جهل ، ولا بين أولياء الله وأعدائه ، ولا بين عبادة الله وحده وعبادة الأوثان ؛ بل هذا كله عندالفاني في توحيد الربوبية سواء ؛ ولا يفرق بين حادث وحادث إلا من جهة ما يهواه في توحيد الربوبية سواء ؛ ولا يفرق بين حادث وحادث إلا من جهة ما يهواه ويحبه ؛ وهذا هو الذي آنخذ إلهه هواه ، إنما بأله و يحب ما يهواه وهو وإن كان عنده محبة لله فقد آنخذ من دون الله أنداداً يحبهم كحب الله ، وهم

من يهواه ؛ هذا ما دام فيه محبة لله ؛ وقد بنسلخ منها حتى بصير إلى التعطيل ، كفرعون وأمثاله الذي هو أسوأ حالاً من مشركي العرب ونحوهم .

ولهذا هؤلاء يحبون بلاعلم، ويبغضون بلاعلم، والعلم ماجاء به الرسول ولهذا كانالشيوخ العارفون كثيراً ما يوصون المريدين باتباع العلم والشرع المنزل، ولهذا كان الشيوخ العارفون كثيراً ما يوصون المريدين باتباع العلم والشرع، كا قد ذكر كا قطعة من كلامهم في غير هذا الموضع؛ لأن الإرادة والحجة إذا كانت بغير علم وشرع كانت من جنس محبة الكفار وإرادتهم، فهؤلاء السالكون المريدون الصوفية والفقراء الزاهدون العابدون الذين سلكوا طريق الحجة والإرادة إن لم يتبعوا الشرع المنزل والعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحبون ما أحب الله ورسوله ويبغضون ما أبغض الله ورسوله، وإلا أفضى بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر والنفاق.

ولا يتم الإيمان والحبة لله إلا بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر.

ومن الإيمان بما أخبر الإيمان بما وصف به نفسه ، ووصفه به رسوله ، فمن نفى الصفات فقد كذب خبره .

ومن الإيمان بما أمر فعل ما أمر وترك ماحظر ، ومحبة الحسنات وبغض

السيئات، ولزوم هذا الفرق إلى المات، فمن لم يستحسن الحسن المأمور به، ولم يستقبح السيء النهي عنه لم يكن معه من الإيمان شيء. كما قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». وكما قال فى الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ما من نبي بعثه الله فى أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب؛ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون، مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وليس وراء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» رواه مسلم.

فأضعف الإعان الإنكار بالقلب، فمن لم يكن في قلب بغض المنكر الذي يبغضه الله ورسوله لم يكن معه من الإعان شيء؛ ولهذا يوجد المبتدعون الذين بدعون الحجة المجملة المشتركة التي تضاهي محبة المشركين يكرهون من ينكر عليهم شيئاً من أحوالهم، ويقولون: فلان ينكر وفلان ينكر، وقد يبتلون كثيراً بمن ينكر ما معهم من حق وباطل، فيصير هذا بشبه النصراني الذي يصدق بالحق والباطل، وبحب الحق والباطل، كالمشرك الذي بحب الله و يحب الأنداد، وهذا كاليهودي الذي يكذب بالحق والباطل، وببغض الحق والباطل، فلا يحب الله ولا يحب الأنداد؛ بل يستكبر عن عبدادة الله، كما استكبر فرعون وأمثاله.

وهذا موجود كثيراً في أهل البدع من أهل الإرادة ، والبـدع من أهل الكلام، هؤلاء يقرون بالحق والباطل مضاهاة للنصاري ، وهؤلاء يكذبون بالحق والباطل مضاهاة لليهود ، وإنما دين الإسلام وطريق أهمل القرآن والإيمان إنكار مايبغضه الله ورسوله ، ومحبة ما يحبه الله ورسوله والتصديق بالحق ، والتكذيب بالباطل ، فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون بصدقون بالحق ويكذبون بالباطل، ويحبون الحق ويبغضون الباطل؛ يصدقون بالحق الموجود ويكذبون بالباطل المفقود ، ويحبون الحق الذي يحبــه الله ورسوله ، وهو المعروف الذي أمر الله ورسوله بــه ، ويبغضون المنكــر الذي نهى الله ورسوله عنه ، وهذا هو الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعه الله عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين ، لا طريق المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق، فلا يصدقون به ولا يحبونه، ولا الضالين الذين يعتقدون ويحبون مالم ينزل الله به سلطاناً .

و (المقصود) هنا أن المحبة الشركية البدعية هي التي أوقعت هؤلاء في أن آل أمرهم إلى أن لابستحسنوا حسنة، ولا يستقبحوا سيئة؛ لظهم أن الله لا يحب مأموراً ولا يبغض محظوراً، فصاروا في هذا من جنس من أنكر أن الله يحب شيئاً ويبغض شيئاً كما هو قول الجهمية نفاة الصفات، وهؤلاء قد يكون أحدم مثبتاً لحبة الله ورضاه، وفي أصل اعتقاده إثبات الصفات لكن إذا جاء إلى القدر لم يثبت شيئاً غير الإرادة الشاملة، وهذا وقع فيه

طوائف من مثبتة الصفات، تكلموا في القدر بما يوافق رأى جهم والأشعرية فصاروا مناقضين لما أثبتوه من الصفات، كحال صاحب « منازل السائرين » وغيره .

وأما أمّة الصوفية والمشايخ المشهورون من القدماء: مثل الجنيد بن محمد واتباعه، ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله ، فهؤلاء من أعظم الناس لزوماً للأمر والنهي ، وتوصية باتباع ذلك ، وتحذيراً من المشي مع القدر ، كما مشى أصحابهم أولئك ، وهذا هو « الفرق الثاني » الذي تكلم فيه الجنيدمع أصحابه . والشيخ عبد القادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك المحظور ، والصبر على المقدور ، ولا يثبت طريقاً تخالف ذلك أصلاً لاهو ولا عامة المشايخ المقبولين عند المسلمين ، ويحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الأمر والنهي ، كما أصاب أولئك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية ، وغابوا عن الفرق الإلمي الديني الشرعي المحمدي ، الذي يفرق بين محبوب الحق ومكروهه ، ويثبت أنه لا إله إلا هو .

وهذا من أعظم ما تجب رعابته على أهل الإرادة والسلوك ، فإن كثيراً من المتأخرين زاغ عنه فضل سواء السبيل ، وإنما يعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور ، وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة، فإن لم يكن معه نور الإيمان والقرآن الذي يحصل به الفرقان ، حتى بشهد الإلهية التي تميز بين أهل التوحيد والشرك ، وبين ما يحبه الله وما يبغضه ، وبين

ما أمر به الرسول وبين مانهى عنه ، وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب خروجه عن هذا . فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين قال فيهم : ( وَمَا يُؤْمِنُ أَكُ ثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ) .

وإنما يصير الرجل مسلماً حنيفاً موحداً إذا شهد: أن لا إله إلا الله . فعبد الله وحده بحيث لابشرك معه أحداً في تألهه ، ومجبته له وعبوديته وإنابته إليه ، وإسلامه له ، ودعائه له ، والتوكل عليه ، وموالانه فيه ؛ ومعاداته فيه ، ومجبته ما يحب ؛ وبغضه ما يبغض ويفني بحق التوحيد عن باطل الشرك ؛ وهذا فناء يقارنه البقاء فيفني عن تأله ماسوى الله بتأله الله تحقيقاً لقوله : لا إله إلا الله ، فينفي ويفني من قلبه تأله ما سواه ؛ ويثبت ويبقي في قلبه تأله الله وحده ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم \_ في الحديث الصحيح \_ : « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة » وفي الحديث الآخر : « من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الجنة » وقال في الصحيح : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله دخل الجنة » وقال في الصحيح : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . فإنها حقيقة دين الإسلام فهن مات عليها مات مسلماً » .

والله نعالى قد أمرنا ألا نموت إلا على الإسلام فى غير موضع . كقوله تعالى: ( اتَقُوااللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا لمَّوتُنَّ إِلا وَانتُه مُسْلِمُونَ ) وقال الصديق (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ) والصحيح من القولين أنه لم يسأل الموت ولم يتمنه . وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام ؛ فسأل الصفة لا الموصوف كما أمر الله بذلك ؛ وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل ؛ وهكذا قال غير واحد من العلماء ؛ منهم ابن عقيل وغيره ، والله تعالى أعلم .

# وقال شیخ الإسلام أحمل بن تیمیة۔ رحمه اللہ تعالی

#### فهـــــل

قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في « استطاعة العبد » هل هي مسع فعله أم قبله ؟ وجعلوها قولين متناقضين ، فقوم جعلوا الاستطاعة مسع الفعل فقط ، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيره .

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة ، وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد، إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين ولاتقارن الفعل أبداً ، والقدرية أكثر انحرافاً ؛ فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال ، فإن عنده أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال ، سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمى .

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضاً ، وتقارنه أيضاً استطاعة أخرى لا تصلح لغيره .

فالاستطاعة « نوعان » : متقدمة صالحة للضدين ، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل ، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له ، وهـــذه هي الموجبة للفعل المحققــة له .

قال الله تعالى في الأولى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ). ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج ، ولما عصى أحد بترك الحج ، ولا كان الحج واجباً على أحد قبل الإحرام به ؛ بل قبل فراغه وقال تعالى: ( فَأَنَّقُوا أَللَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمُ ) ، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة ، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط ، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة . وقال تعالى : (لَايُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) و « الوسع » الموسوع، وهو الذي تسعه و تطيقه، فلو أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذيأتي به فقط دون ما تركه من الواجبات· وقال تعالى : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأُ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )، والمرادبه الاستطاعة المتقدمة ؛ وإلا كان المعنى فمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين ، فيجوز حينئذ الإطعام لـكل من لم يصم ، ولا يكون الصوم واجباً على أحد حتى يفعله . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ولو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم ،

فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه ؛ وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب » ولو أربد المقارن لكان المعنى : فإن لم تفعل فتكون مخيراً ، ونظائر هذا متعددة ، فإن كل أمر علق فى الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة ، وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور .

وأما « الاستطاعة المقارنة الموجبة » فمثل قوله تعالى : (مَاكَانُواْيَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْيُشِيرُونَ ) وقوله : ( ٱلَّذِينَكَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ) فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة ، إذ الأخرى لا بد منها في التكليف .

« فالأولى» هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس.

و « الثانية » : هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر ، وبهما يتحقق وجود الفعل ، فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات و « الثانية » للكلمات الخلقيات الكونيات . كما قال : (وَصَدَقَتْ بِكَلِمَتِرَبِّهَا وَكُتُبِهِ).

وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خـــلاف معلوم الحق أو مراده ،

والتحقيق أنه قد بكون قادراً بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل، فإن الله قادر أيضاً على خلاف المعلوم والمراد، وإلا لم بكن قادراً إلا على ما فعله وليس العبد قادراً على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل، فإنه لا بكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه، فإنه ما شاء الله كان وما لم بشأ لم بكن، وكذلك قول الحواريين: ( هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ) إنما استفهموا عن هذه القدرة، وكذلك ظن بونس أن لن نقدر عليه أي فسر بالقدرة، كا يقال للرجل؛ هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور فى علام الناس.

ولما اعتقدت القدرية أن الأولى كافية في حصول الفعل ، وأن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنياً عن الله حين الفعل ، كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره رأوه مجبوراً على الفعل وكلاها خطأ قبيح ، فإن العبد له مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من العبد له مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه : ( فَمَن شَاءَ دُكَرَهُ \* وَمَا يَذْكُرُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ ) ( فَمَن شَاءَ اللهُ كَا ذَكَر الله وَمَا يَشَاءَ اللهُ عَلَيْكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَاءَ اللهُ كَا نَدِيمَ اللهُ ) ( لِمَن شَاءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَاءَ اللهُ كَا نَدِيمَ اللهُ ) ( لِمَن شَاءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَاءَ اللهُ كَا نَدِيمَ اللهُ عَلَيْدِينَ ) .

فإذا كان الله قد جعل العبد مريداً مختاراً شائياً امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريداً . وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة ، فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظير له

وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله .

ولهذا افترق القدرية والجبرية على طسرفى نقيض ، وكلاها مصيب فيما أثبته دون ما نفاه ، فأبو الحسين البصري ومن وافقه من القدرية يزعمون : أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله وتصرفاته : علم ضروري وأن جحد ذلك سفسطة .

فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق؛ ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله ، والعبد فقير إلى الله فقرا ذاتياً له فى ذاته وصفاته وأفعاله مع أن له ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً ، فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته وهو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هـو الحق أو جعل شيء منه مستغنياً عن الله أو كائناً بدونه جحد للحق شبيه بغـلو الذي قال :

( أَنَارَبُكُمُ ٱلْأَعَلَى ) وقال إنه خلق نفسه ، وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة " .

وإنما الغلط فى اعتقاد تناقضه بطريق التلازم، وأن ثبوت أحدها مستلزم لنفي الآخر فهذا ليس بحق، وسببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك، وتلك الزيادة تناقض ما علم ودل عليه.

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف إلى ورقة فيها تمام هذا البحث ولم نجدها .

## وفال الشيخ فدس الذروحه

#### فعــــــل

وأما السؤال: عن « تعليل أفعال الله » .

فالذي عليه جمهور المسلمين \_ من السلف والخلف \_ أن الله تعالى يخلق لحكمة، ويأمر لحكمة، وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم، ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام: من المعتزلة، والكرامية وغيره.

وذهب طائفة من أهل الكلام ، ونفاة القياس ، إلى نفي التعليل في خلقه وأمره وهو قول الأشعري ، ومن وافقه وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره ، ولا يأمر الله بشيء لحصول مصلحة ، ولا دفع مفسدة ، بل (ما) يحصل من مصالح العباد ومفاسد ه بسبب من الأسباب ، فإيما خلق ذلك عندها ، لا أنه يخلق هذا لهذا ، ولا هذا لهذا ، واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاجة والاستكال بالغير ، وأنه يفضي إلى التسلسل .

والمعتزلة: أثبتت التعليل ، لكن على أصولهم الفاسدة في التعليل والتجويز

وأما أهل الفقه والعلم ، وجمهور المسلمين . الذين يثبتون التعليل فلا يثبتونه على قاعدة القدرية ، ولا ينفونه نفي الجمية ، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في مواضع .

لكن قول الجمهور: هو الذي يـدل عليه الكتاب والسنة، والمعقول الصريح، وبه يثبت أن الله حكيم، فإنـه من لم يفعل شيئًا لحكمة لم يكن حكيا، والكلام في هذا يبني على أصول.

(أحدها): إثبات محبة الله ورضاه ، وأنه بستحق أن يعبد لذاته ، ويحب لذاته ، وليس شيء سواه بستحق أن يحب إلا هو ، وكل محبة لغيره فهي فاسدة ، وهذا من معاني الإلهية فإن « الإله » هو المألوه : الذي يستحق أن يؤله فيعبد ، والعبادة تجمع غاية الذل ، وغاية الحب ، وهدا لا يستحقه الاهو ، وهو سبحانه يحمد نفسه ، ويثني على نفسه و يمجد نفسه ويفرح بتوبة التائين ؛ ويرضى عن عباده المؤمنين .

و « الحمد » هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها . فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن حامداً ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامداً والرب \_ سبحانه وتعالى \_ إذا حمد نفسه ، فذكر أسماء الحسنى وصفاته العلى ، وأفعاله الجميلة ، وأحب نفسه المقدسة ، فكان هو الحامد والمحمود ، والمثنى والمشنى والممجد والممجد ، والحجب والحجبوب ، كان هذا غابة

الكمال ؛ الذي لايستحقه غيره ، ولا يوصف به إلا هو .

وهو سبحانه رب كل شيء ؛ فلا بكون شيء إلا به وهو الإله الذي لا إله إلا هو ، ولا يجوز أن نعبد إلا هو ، فما لا بكون بــه لا يكون ؛ وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم وكل عمل لم يرد به وجهــه فهو باطل ؛ ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ).

وهو الذي جعل المسلم مسلماً ؛ والمصلي مصلياً والتائب تائباً والحامد حامداً فإذايسر عبده لليسرى فتاب إليه وفرح الله بتوبته ، وشكره فرضي بشكره وعمل صالحاً فأحبه ؛ لم يكن المخلوق هو الذي جعل الحالق راضياً محباً فرحا بتوبته ؛ بل الربه هو الذي جعل المخلوق فاعلا لما يفرحه ويرضيه ويحبه وكل ذلك حاصل بمشيئته وقدرته لا شريك له في إحداث شيء من الحدثات ولا هو مفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه ؛ بل هو الغني عن كل ما سواه من كل وجه وكل ماسواه فقير إليه من كل وجه ، فإذا خلق شيئاً لحكمة يحبها ويرضاها لم يجز أن يقال هو مفتقر إلى غيره ، إلا إذا كان هناك خالق غيره يفعل ما يحبه ويرضاه ، وهذا يجيء على قول القدرية : الذين يزعمون أنه لم يخلق أفعال العباد ، وأن الطاعات وجدت بدون قدرته وخلقه فإذا قيل : إنه يحبها ويرضاها ، لزم أن يكون المخلوق جعله كذلك .

وأما على قول أهل السنة ـــ الذين يقولون : إنــه خالق كل شيء من

[أفعال] العباد وغيرها ، فلم يوجد إلا ماخلقه هو ، وله فى ذلك من الحكمة البالغة مايعلمه هو على وجه التفصيل . وقد يعلم بعض عباده من ذلك مايعلمه إياه إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء .

وأماكون ذلك يستلزم قيام الأمور الاختيارية بذاته فهذا قول السلف وأئمة الحديث والسنة وكثير من أهل الكلام .

وأماكون ذلك بستان م التسلسل فى المستقبل فإنه إذا خلق شيئاً لحكمة توجد بعدو جوده و تلك الحكمة لحكمة أخرى لزم التسلسل فى المستقبل فهذا جائز عند المسلمين وغير هممن يقول بدوام نعيم أهل الجنة وإنما يخالف في ذلك من شك: كالجهم بن صفوان الذي يقول: بفضاء الجنة والنار وكأبي الهذي لهذي يقول: بانقطاع حركات أهل الجنة والنار، فإن هذين ادعيا امتناع وجود مالا يتناهى فى الماضي و المستقبل، و خالفهم جماهير المسلمين.

و ( الجواب الثاني ) : أن يقال التسلسل نوعان :

( أحدها ) : في الفاعلين . وهو أن يكون لكل فاعل فاعل . فهذا باطل بصريح العقل . واتفاق العقلاء .

و (الثاني): التسلسل في الآثار ؛ مثل أن يقال : إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ويقال : إن كلمات الله لا نهاية لها. فهذا التسلسل يجوزه أمَّة أهل

الملل . وأئمة الفلاسفة ولكن الفلاسفة يدعون قدم الأفلاك . وأن حركات الفلك لا بداية لها ، ولا نهاية لها . هذا كفر مخالف لدين الرسل . وهو باطل في صريح المعقول .

وكذلك القول: بأن الرب لم بكن يمكنه أن بتكلم ولا يفعل بمشيئته ، مار يمكنه الكلام والفعل بمشيئته كما يقول ذلك الجهمية والقدرية . ومن وافقهم من أهل الكلام قول باطل . وهو الذي أوقع الاضطراب بين ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة أهل الكلام . في هذا الباب والكلام على هذه الأمور مبسوط في موضعه وهذه مطالب غالية . إنما يعرف قدرها من عرف مقالات الناس والإشكالات اللازمة على كل قول حتى أوقعت كثيراً من غول النظار في بحور الشك والارتياب وهي مبسوطة في غير غير المنظر في بحور الشك والارتياب وهي مبسوطة في غير هذا الموضع .

### قال شيغ الإسلام رحم الآ

#### فمسل

حدثنى بعض ثقات أصحابنا : أن شيخنا أباعبد الله محمد بن عبد الوهاب عاد شيخنا أبا زكريا بن الصرمي وعنده جماعة فسألوه الدعاء .

فقال في دعائه: اللهم بقدرتك التي قدرت بها أن تقول بها للسموات والأرض ائتياطوعا أو كرها قالتا أنينا طائعين افعل كذا وكذا قال أبو عبد الوهاب: ولم أخاطبه فيه بحضرة الناس حتى خلوت به وقلت له: هذا لابقال لو قلت : قدرت بها على خلقك جاز ، فأما قدرت بها أن تقول فلا يجوز لأن هذا يقتضى أن يكون قوله مقدوراً له مخلوقا ، وذكر لي الحاكي وهو من فضلاء أصحاب الشافعي \_ أنه بلغ الإمام أبا زكريا النواوي فلم يتفطن لوجه الإنكار في هذا الدعاء حتى تبين له فعرف ذلك .

قلت: هذه المسألة مثل مسألة المشيئة، وهو قولنا يتكلم إذا شاء، فإن

ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة ، فإن ماشاء الله كان ، ولا يكون شيء إلا بقدرته ، وما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت بــــه المشيئة ، فإنــــه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته ، وما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة ، وكذلك بالعكس ، ومالا فلا ولهذا قال : ( إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) والشيء في الأصل مصدر شاء بشاء شيئاً كنال بنال نيلا ، ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئًا ، كما يسمى المنيل نيلا ، فقالوا: نيل المعدن وكما يسمى المقدور قدرة ، والمخلوق خلقاً فقوله: ( عَلَيْكُلِّ شَىْءِقَدِيرٌ ﴾ أي على كل ما يشاء · فمنه ماقد شيء فوجد ، ومنـــه مــــالم يشأ لَكُنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء ، وقوله :﴿ عَلَيْكُلِّ شَيْءٍ ﴾: يتناول مــا كان شيئًا في الخارج والعلم أو ماكان شيئًا في العلم فقط ، بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى وصفاته ، أو المتنع لنفسه فإنه غير داخل في العموم ولهذا اتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء، وتنازعوا في المعدوم المكن:

فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة والرافضة وبعض من وافقهم من ضلال الصوفية: إلى أنه شيء فى الخارج لتعلق الإرادة والقدرة به وهذا غلط. وإنما هو معلوم لله ومراد له إن كان مما يوجد وليس له فى نفسه لا موت ولا وجود ولا حقيقة أصلا ، بل وجوده وثبوته وحصوله شيء واحد، وماهيته وحقيقته في الخارج هي نفس وجوده ، وحصوله وثبوته ليس فى

الخارج شيئان وإن كان العقل عيز الماهية المطلقة عن الوجود المطلق ، إذاعر فذلك فهذه المسألة منية على «مسألة كلام الله ونحوذلك من صفاته، هل هي قديمة لازمة لذاته لايتعلق شيء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته ؟ أو يقال : إنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء وإنها مع ذلك صفات فعلية ، وهذا فيه قولان لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة . «قلت» : وهذا الدعاء الذي دعا بـ الشيخ أبو زكريا مأ ثور عن الإمام أحمد ، ومن هنـ اك حفظه الشيخ والله أعلم فإنه كان كثير الحبة لأحمد وآثاره والنظر في مناقبه وأخباره وقد ذكروه في مناقب وروا. الحافظ البيهتي في مناقب أحمد وهي رواية الشيخ أبي زكريا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي إجازة وقد سمعوها عليه عنه إجازة ، قال البيهق : وفيا أنبأني أبو عبد الله الحافظ إحازة ، حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس حدثني أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوى . حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الصفار .

قال: كنا عند أحمد بن حنبل فقلنا: ادع الله لنا ، فقال: اللهم إنك تعلم أنا نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب، فاجعلنا نحن لك على ماتحب قال ثم جلست ساعة فقيل له: يا أبا عبد الله زدنا، فقال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسموات والأرض ائتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين اللهم! وفقنا لمرضاتك ؛ اللهم! إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ، ونعوذ بك من الذل إلا لك ، اللهم لا تكثر فنطغي ، ولا تقل علينا فننسى ،

وهب لنا من رحمتك وسعة من رزقك تكون بلاغا فى دنياك وغنى من فضلك قلت: هذا على المعنى المتقدم موافق لقوله: يتكلم إذا شاء ، فجعله معلقا بالقدرة والمشيئة ، وإن جعل القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول حقيقي ، فهذا خلاف ما احتج به أحمد فى كتاب الرد على الجهمية في هذه فإنه احتج بهذه الآية على أن الكلام لايقف على لسان وأدوات .

### ما قول أهل الإسلام

الراسخين في جذر الكلام الباسقين في فن الأحكام ، حياكم العلام في صدور دار السلام؛ وحباكم القيام بتوضيح ما استبهم على الأفهام، في معتقد أهل السنة والجماعة. نضر الله أرواح السلف ، وكثر أعداد الخلف وأمدهم بأنواع اللطف. بأن الأفعال الاختيارية من العباد تحصل بخلق الله تعالى ونخلق العبد، فحقيقة كسب العبد ما هي؟ وبعد هذا هل هو مؤثر في وجود الفعل؟ أم غير مؤثر؟. فإن كان فيصير العبد مشاركاً للخالق في خلق الفعل، فلا يكون العبد كاسباً ؛ بل شريكا خالقاً \_ وأهل السنة بررة برآء من هـذا القول \_ وإن لم يكنمؤثراً في وجود الفعل فقد وجد الفعل بكاله بالحق سبحانه وتعالى ، وليس للعبد في ذلك شيء ، [فلزم] الجبر الذي يطوي بساط الشرع، وأهل السنة الغراء والمحجة البيضاء فارون من هذه الكلمة الشنعاء والعقيدة العوراء . ولم ينسب إلى العبد الطاعة والعصيان والكفر والإعان حتى يستحق الغضب والرضوان ، فكيف السلوك أيها الهداة الأدلاء على اللحب المستقيم والمنهج القويم ؟ وطرفى قصد الأمور ذميم .

فبينوا بياناً يطلق العقول من هـذا العقال ، ويشفى القلوب من هذا الداء العضال. أيدكم بروح القدس من له صفات الكمال .

فأجاب الشيخ الإمام العالم الرباني . المقذوف في قلبه النور الإلهي ، الجامع أشتات الفضائل . مفتى المسلمين ، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ قال : رضى الله عنه .

تلخيص الجواب: أن الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر، كما قال تعالى: ( لَهَامَاكُسَبَتُ وَعَلَيْهَامَا أَكْتَسَبَتْ ) فبين سبحانه أن كسب النفس لها أو عليها ، والناس يقولون: فلان كسب مالا أو حمداً أو شرفاً كما أنه ينتفع بذلك ، ولما كان العباد يكملون بأفعالهم ويصلحون بها ، إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين صح إثبات السبب ، إذ كمالهم وصلاحهم عن أفعالهم ، والله سبحانه وتعالى فعله وصنعه عن كاله وجلاله ، فأفعاله عن أفعاله وصفاته وصفاته ومشتقة منها ، كما قال سبحانه وتعالى : «أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى » والعبد أسماؤه وصفاته عن أفعاله فيحدث له اسم العالم والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه .

ومن هنا ضلت « القدرية » حيث شبهوا أفعاله \_ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً \_ بأفعال العباد ، وكانوا م المشبهة في الأفعال ، فاعتقدوا أنما حسن منهم حسن منه مطلقاً ، وما قبح منهم قبح منه مطلقاً بقدر علمهم وعقلهم ، أو ما علموا ( أنها ) إنما حسنت منهم لإفضائها إلى ما فيه صلاحهم

وفلاحهم، وقبحت لإفضائها إلى ما فيه فساده، والله سبحانه متعال عن أن يلحقه ما لا يليق به سبحانه.

وأما قوله: هل هو مؤثر في وجودالفعلأو غير مؤثر؟ فالكلام في مقامين:

(أحدها) أن هذا سؤال فاسد إن أخذ على ظاهره؛ لأن كسب العبد هو نفس فعله وصنعه، فكيف يقال: هل يؤثر كسبه في فعله، أو هل يكون الشيء مؤثراً في نفسه؟ وإن حسب حاسب أن الكسب هو التعاطي والمباشرة وقصد الشيء ومحاولته، فهذه كلها أفعال يقال فيها ما يقال في أفعال البدن من قيام وقعود.

وأظن السائل فهم هذا وتشبث بقول من يقول: إن فعل العبد يحصل بخلق الله عز وجل، وكسب العبد.

و تحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله عز وجل وكسب للعبد؛ إلا أن يراد أن أفعال بدنه تحصل بكسبه: أي بقصده وتأخيه. وكأنه قال: أفعاله الظاهرة تحصل بأفعاله الباطنة؛ وغير مستنكر عدم تجديد هذا السؤال، فإنه مزلة أقدام، ومضلة أفهام. وحسن المسألة نصف العلم. إذا كان السائل قد تصور السؤال. وإنما يطلب إثبات الشيء أو نفيه، ولو حصل التصور التام لعلم أحد الطرفين. و (المقام الثاني): في تحرير السؤال وجوابه ـــ وهو أن بقال هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله، فإن كانت مؤثرة لزم السرك؛ وإلا لزم الحبر، والمقام مقام معروف؛ وقف فيــه خلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والمكاشفين، وعامتهـم فهموا صحيحاً. ولكن قــل منهم من عبر فصيحاً.

فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله سني وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال.

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل. أو في وجه من وجوهه كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات. فهو أيضاً باطل بما به بطل التأثير في ذات الفعل ؛ إذ لافرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل. وهل هو الا شرك دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق .

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة . بمعنى أن القدرة المحلوقة هي سبب وواسطة فى خلق الله سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة . كما خلق النبات بالماء وكما خلق الغيث بالسحاب . وكما خلق جميع المسببات والمحلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق

وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات . وليس إضافة التأثير بهذا التفسير الى قدرة العبد شركا ، وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شركا . وقد قال الحكيم الخبير : ( فَأَنزَلْنَابِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ ) . (فَأَنْكَتْنَا بِهِ عَدَابِهِ عَن كُلِّ الثَّمَرَتِ ) . (فَأَنْكَتْنَا بِهِ عَدَابِهِ عَدَابِهِ مَن كُلِّ الثَّمَرَتِ ) . (فَأَنْكَتْنَا بِهِ عَدَابِهِ عَدَابِهِ مَن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ) . (فَأَنْكَتَنَا بِهِ عَدَابِهِ عَدَابِهِ مَن كُلِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ الللْهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الْمُلْمُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْمُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

فبين أنه المعذب ، وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات في وصول العذاب إليهم ، وقال صلى الله عليه وسلم «لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني حتى أصلي عليه ، فإن الله جاعل بصلاتي عليه بركة ورحمة » . فالله سبحانه هو الذي يجعل الرحمة ، وذلك إنما يجعله بصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا التحرير فنقول :

خلق الله سبحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب، وبكون لأحدال كسبين تأثير في الكسب الآخر بهذا الاعتبار، ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة المعتبرة في الكسب الثاني؛ فإن القدرة هنا ليست إلا عبارة عما يكون الفعل به لامحالة: من قصد وإرادة وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير ذلك، ولهدا وجب أن تكون مقارنة للفعل، وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان.

وأما القدرة التي هي مناط الأمر والنهي فذاك حديث آخر ليس هـذا موضعـه . وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال : القدرة مع الفعل ومن قال : قبله ، ومن قال ؛ الأفعال كلها تكليف مالا يطاق ، ومن منع ذلك ؛ وتقف على أسرار المقالات ، وإذا أشكل عليك هذا البيان فخذ مثلا من نفسك : أنت إذا كتبت بالقلم وضربت بالعصا ونجرت بالقدوم ، هل يكون القلم شريكك أو يضاف إليه شيء من نفس الفعل وصفاته ؟ أم هل يصلح أن تلغى أثره وتقطع خبره وتجعل وجوده كعدمه ؟ أم يقال : به فعل وبه صنع لحيى أثره وتقطع خبره و تجعل وجوده كعدمه ؟ أم يقال : به فعل وبه صنع للها الاتمكن إلا بها ، والله سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها ، وجعل خلق إليها لايتمكن إلا بها ، والله سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها ، وجعل خلق البعض شرطا وسبباً فى خلق عُيره ، وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب ، ونظم بعضها ببعض ، لكن لحكمة تتعلق بالأسباب ، وتعود إليها والله عزيز حكيم .

وأما قوله: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه بالفعل . ولزم الجبر . وطي بساط الشرع الأمر والنهي .

فنقول: إن أردت بالتأثير المنفى التأثير على سبيل الانفراد فى نفس الفعل أو فى شيء من صفاته ، فلقد قلت الحق ، وإن كان بعض أهل الاستنان يخالفك فى القسم الثاني .

وإن أردت به أن القدرة وجودها كعدمها ، وأن الفعل لم يكن بها

ولم يصنع بها ، فهذا باطل كما تقدم بيانه ، وحينئذ لا يلزم الجبر بل ينبسط بساط الشرع ، وينشر علم الأمر والنهي ، ويكون لله الحجة البالغة .

فقد بان لك أن إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيه دون الاستفصال، وبيان معنى التأثير ركوب جهالات واعتقاد ضلالات، ولقد صدق القائل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وبأن لك ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة، ارتباط الأسباب بمسبباتها، ويدخل في عموم ذلك جميع ما خلقه الله تعالى في السموات والأرض والدنيا والآخرة، فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال، دخول في الضلال، واعتقاد نفي أثرها وإلغاؤه ركوب المحال، وإن كان لقدرة الإنسان شأن ليس لغيرها كاسنومي إليه إن شاء الله تعالى .

فلعلك أن تقول بعد هذا البيان: أنا لا أفهم الأسباب، ولا أخرج عن دائرة التقسيم والمطالبة بأحد القسمين، وما أنت إن قلت هذا: إلا مسبوق بخلق من الضلال: ( كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّشُلَ قَوْلِهِم مُشَكَبَهَتُ فَلُوبُهُم ) وموقفك هذا مفرق طرق، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيعاد عليك البيان بأن لها تأثيرا من حيث هي سبب، كتأثير القلم وليس لها تأثير من حيث الابتداع والاختراع، ونضرب لك الأمشال، لعلك تفهم صورة الحال، ويبين لك أن إثبات الأسباب مبتدعات هو الإشراك، وإثباتها أسباباً موصولات هو عين تحقيق التوحيد.عسى الله أن يقذف بقلك نورا ترى هذا

### البيان ( وَمَن لَرُّ يَجُعُلِ ٱللَّهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ )

فإن قلت: إثبات القدرة سبب نفي للتأثير في الحقيقة ، فحا بال الفعل يضاف إلى العبد ؟ وما باله يؤمر وينهى ؟ ويثاب ويعاقب وهل هذا إلا محض الجبر ؟ وإذاكنت مشبهاً لقدرة الإنسان بقلم الكاتب وعصا الضارب، فهل رأيت القلم يثاب أو العصا تعاقب ؟ وأقول لك الآن إن شاء الله وجب هداك بمعونة مولاك ، وإن لم تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأثر وألق السمع وأنت شهيد ، عسى الله أن يمدك بالتأييد :

اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة ، وله إرادة جازمة وقوة صالحة ، وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله : (لِمَن شَاءَمِنكُمْ أَن يَشْتَقِيمَ \* وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشْاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالِمِينَ ) ( فَمَن شَاءَ التَّهُ ذَلِ إِلَى رَبِّهِ عَسَلِيلًا ) ( فَمَن شَاءَ انتَهُ وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ النَّعْفِرَةِ )

ونطق بإثبات فعله فی عامة آیات القرآن : (یَعْمَلُونَ ) (یَفْعَلُونَ ) (یَفْعَلُونَ ) ( یَفْعَلُونَ ) ( یُؤْمِنُونَ ) ( یَکَفُرُونَ ) ( یَکَفُرُونَ ) .

وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق ، فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد كاسب فاعل صانع عامل ، والجبر المعقول الذي أنكره سلف الأمـة وعلماء السنة هو أن يكون الفعل صادراً على الشيء من غير إرادة ولا مشيئة

ولا اختيار ، مثل حركة الأشجار بهبوب الرياح ، وحركة (١) بإطباق الأبدي ، ومثله في الأناسي حركة المحموم والمفلوج والمرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده ، وزناه وسرقت وبين انتعاش المفلوج وانتفاض المحموم ، ونعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له مختار ، وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد له ولا مختار .

والحكي عن جهم وشيعت ه «الجبرية» أنهم زعموا: أن جميع أفاعيل العباد قسم واحد ، وهو قول ظاهر الفساد ، وبما بين القسمين من الفرقان انقسمت الأفعال: إلى اختياري ، واضطراري واختص المختار منها بإثبات الأمر والنهي عليه ، ولم يجيء في الشرائع ولا في كلام حكيم أمر الأعمى بنقط المصحف ، والمقعد بالاشتداد أو المحموم بالسكون ، وشبه ذلك ، وإن اختلفوا في تجويزه عقلاً أو سمعاً فإنما منع وقوعه بإجماع العقلاء أولى العقل من جميع الأصناف .

فإن قيل: هب أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقع بمشيئتي وإرادتي أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة من خلق الله تعالى؟ وإذا خلق الأمر الموجب للفعل. فهل يتأتى ترك الفعل معه ؟ أقصى مافى الباب أن الأول جبر بغير توسط الإرادة من العبد، وهذا جبر بتوسط الإرادة.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

فنقول: الحبر المنفي هو الأول كما فسرناه، وأما إثبات القسم الثاني فلا ربب فيه عند أهل الاستنان والآثار وأولي الألباب والأبصار، لكن لا يطلق عليه اسم الحبر خشية الالتباس بالقسم الأول، وفراراً من تبادر الأفهام اليهوريما سمي [ جبراً ] إذا أمن من اللبس وعلم القصد، قال علي رضي الله عنه في الدعاء المشهور عنه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم داحي المدحوات، وباري المسموكات جبار القلوب على فطراتها شقاها أو سعدها.

فيين أنه سبحانه جبر القلوب على مافطرها عليه: من شقاوة أو سعادة وهذه الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى، وبكلا الفطرة بين فسر قوله صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة ». وتفسيره بالأولى واضح قاله محمد بن كعب القرظي \_ وهو من أفاضل تابعي أهل المدينة وأعيانهم، وربما فضل على أكثرهم \_ في قوله (الجبار)، قال جبر العباد على ما أراد، وروي ذلك عن غيره، وشهادة القرآن والأحاديث ورؤية أهل البصائر والاستدلال التام لتقليب الله سبحانه وتعالى قلوب العباد، وتصريفه إياها وإلهامه فجورها وتقواها، وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم، في أدنى من لمح البصر على قلوب العالمين، حتى تتحرك الجوارح بما قضى لها وعليها بين غاية البيان، إلا لمن أعمى الله بصره وقلبه.

فإن قلت : أنا أسألك على هذا التقدير بعد خروجي عن تقدير الجبر الذي نفوه وأبطلوه وثباتي على ما قالوه وبينوه كيف انبني الشواب والعقاب على فعله . وصح تسميته فاعلاً على حقيقته . وانبني فعله على قدرته؟.

فأقول: \_\_ والله الهادي إلى سواء الصراط \_\_ اعلم أن الله تعالى خلق فعل العبد سبباً مقتضياً لآثار محمودة أو مذمومة والعمل الصالح مثل صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه وأخلص فيها وراقب، وفقه ما بنيت عليه من الكلمات الطيبات، والأعمال الصالحات، يعقبه في عاجل الأمر نور في قلبه وانشراح في صدره، وطمأنينة في نفسه ومزبد في علمه، وتثبيت في يقينه، وقوة في عقله إلى غير ذلك من قوة بدنه ، وبهاء وجهه ، وانتهائه عن الفحشاء والذكر والقاء المحبة له في قلوب الخاق، ودفع البلاء عنه وغير ذلك مما يعلمه ولا نعلمه .

ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك أسباب مفضية إلى آثار أخر من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جرا. ولهذا قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وكذلك العمل السيء مثل الكذب مثلاً مناقب صاحبه في الحال بظلمة في القلب وقسوة وضيق في صدره ونفاق واضطراب ونسيان ما تعلمه وانسداد باب علم كان يطلبه ونقص في يقينه وعقله واسوداد وجهه وبغضه في قلوب الخلق واجترائه على ذنب آخر من جنسه أو غير جنسه ، وهم جرا. إلا أن يتداركه الله برحمته .

فهذه الآثار هي التي تورثها الأعمال هي الثواب والعقاب وإفضاء العمل إليها واقتضاؤه إياها كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى [ أسبابا إلى ] مسبباتها، والإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الري والشبع وقد ربط الله سبحانه وتعالى الري والشبع بالشرب والأكل ربطاً محكماً، ولو شاء أن لا بشبعه ويرويه مع وجود الأكل والشرب فعل إما أن لا بجعل فى الطعام قوة ، أو يجعل فى المحل قوة مانعة، أو بما يشاء سبحانه وتعالى، ولو شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب أو بأكل شيء غير معتاد فعل .

كذلك فى الأعمال: المثوبات والعقوبات حذو القذة بالقذة، فإنه إنما سمي الثواب ثوابا؛ لأنه يثوب إلى العامل من عمله: أي يرجع والعقاب عقابا لأنه يعقب العمل: أي يكون بعده، ولو شاء الله أن لا يثيبه على ذلك العمل، إما بأن لا يجعل فى العمل خاصة تفضي إلى الثواب، أو لوجود أسباب تنفي ذلك الثواب أو غير ذلك لفعل سبحانه وتعالى وكذلك في العقوبات.

وبيان ذلك أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته بالتي هي من فعل الله سبحانه وتعالى أيضا ، وحصول الشبع عقب الأكل ليس للعب فيه صنع ألبتة ، حتى لو أراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم يطق ، وكذلك نفس العمل هو بإرادته واختياره ، فلو شاء أن يدفع أثر ذلك العمل و ثوابه بعد وجود موجبه لم يقدر .

فهذه حكمة الله تعالى ومشيئته في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة ، لكن العلم بالأعمال النافعة في الدار الآخرة ، والأعمال الضارة أكثره غيب عن عقول الخلق ، وكذلك مصير العباد ومنقلبهم بعد فراق هذه الدار . فبعث الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه مبشرين ومنذرين ؛ لئــلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وحكمته في ذلك تضارع حكمته في جميع خلق الأسباب والمسببات. وما ذاك إلا أنعلمه الأزلى ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت مااقتضته وأوجبت ما أوجبته من مصير أقوام إلى الجنــة، بأعمال موجبة لذلك منهم. وخلق أعمالهم وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه ، وكذلك أهل الناركما قال: الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما قيل: له «ألاندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال : لا ، اعمــلوا فكل ميسر لما خلق له . أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهـل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة».

فبين صلى الله عليه وسلم أن السعيد قد بيسر للعمل الذي يسوقه الله تعالى به إلى السعادة ، وكذلك الشقى . وتيسيره له هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه ، وهذا هو تفسير خلق أفعال العباد ، فنفس خلق ذلك العمل هو السبب المفضي إلى السعادة أو الشقاوة ، ولو شاء لفعله بلا عمل بل هو فاعله ، فإنه ينشئ للجنة خلقاً لما يبقى فيها من الفضل .

يبقى أن يقال: فالحكمة الكلية التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب الأول

وحقائق ما الأمر صائر إليه فى العواقب ، والتخصيصات والتمييزات الواقعة فى الأشخاص والأعيان ، إلى غير ذلك من كليات القدر ، الـتى لاتختص بمسألة خلق أفعال العباد . وليس هذا الاستفتاء معقوداً لها ، وتفسير جمل ذلك لا يليق بهذا الموضع . فضلا عن بعض تفصيله .

ويكفى العاقل أن يعلم أن الله عز وجل عليم حكيم رحيم، بهرت الألباب حكمته ووسعت كل شيء رحمت وأحاط بكل شيء علمه وأحصاه لوحه وقلمه وأن لله تعالى فى قدره سراً مصوناً ، وعلماً مخزوناً احترز به دون جميع خلقه ، واستأثر به على جميع بربته ؛ وإنما يصل به أهل العلم وأرباب ولايته إلى جمل من ذلك ، وقد لا يؤذن لهم فى ذكر ما ، وربما كلم الناس فى ذلك على على قدر عقولهم ، وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا تبارك وتعالى عن شيء من سر القدر ، وأنه لو شاء أن يطاع لأطيع وأنه مع ذلك بعصى ، فأخبرهم سبحانه وتعالى أن هذا سره .

وفى هذا المقام ناهت عقول كثير من الحلائق، وفيه ضل القائلون [ بقدم العالم]، وأن صانعه موجب بذانه، ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول، وأنه ليس فى الإمكان أبدع مما صنع، ودب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكتاب وأنباع الرسل فقد قرروا انحصار المكن فى الموجود وكل ذلك طلباً للاستراحة من مؤمنة تعليل الأفعال الإلهية ووجود الأسباب الحادثة للأمور الحادثة، وعلله أهل القدر بعللهم العائلة فى التعديل والتجويز ووجوب رعاية الصالح أو

الأصلح ؛ ولم يستقم لواحد من الفريقين أصلهم ، ولم يطرد لهم .

ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى الأصلين، والقول بقدم النور والظلمة، وسلم بعض السلامة \_ وإن كان فيه نوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء \_ أكثر متكلي أهل الإثبات حيث ردوا الأمر إلى محض المشيئة، وصرف الإرادة، وأن إنشاءها جميع الجائزات واقتضاءها كل الممكنات على نحو واحد وونيرة واحدة وأنها بذاتها تخصص وتميز.

ولو خلط بهذا الكلام ضرب من وجوه الرحمة ، وأنواع الحكمة \_ علمناها أو جهلناها \_ لكان اقُرب إلى القبول .

وبكل حال فلام التعليل في فعله سبحانه وتعالى ليست على مايعقله أكثر الحلق من لام التعليل في أفعالهم ، ووراء ما يعلمه هؤلاء ويقولون : مما أنار الله سبحانه وتعالى به قلوب أوليائه ، وقذف في أفئدة أصفيائه ، ممن استمسك فيا يظهر من الكلام بسبيل أهل الآثار ، واعتصم فيا يبطن عن الأفهام ، بحبل أهل الأبصار .

وفي هذا المقام تعرف أولوا الألباب سر قوله: « سبقت رحمتى غضبى » وقوله: « الشر ليس إليك » وقوله: « بِيكِكَٱلْخَيْرُ »، وقوله: ( مِنشَرِّمَا

خَلَقَ) ، وقوله: ( وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُويَشُفِينِ ) ، ( وَأَنَّا لَانَدُرِى أَشَرُّ اللَّهُ وَيَشُفِينِ ) ، ( وَأَنَّا لَانَدُرِى أَشَرُّ اللهِ إِمَا أَن الشر إِمَا أَن أَرْيِهِ مَرَّ أُمَّ مَرَّ أُمَّ مَرَّ أَمَّ أَرَادَ بِهِمْ رَهُمُ مَرَّ شَكًا )؟ وما شاكل ذلك من أن الشر إِما أن يحذف فاعله ، أو يضاف إلى الأسباب ، أو يندرج في العموم وأما إفراده بالذكر مضافا إلى خالق كل شيء فلا يقتضيه كلام حكيم ، لما توجبه الحقيقة المذكر مضافا إلى خالق كل شيء فلا يقتضيه كلام حكيم ، لما توجبه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسس لا لمحض (١) متميز .

وهنا يعرف سبب دخول خلق كثير الجنة بلا عمل. وإنشاء خلق لها وأما النار فلا تدخل إلا بعمل ، ولن يدخلها إلا أهل الدنيا ويعرف حقيقة : ( وَمَا أَصَابَكَمِن سَيّئة فِين نَفْسِكَ ) ( وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَة فِيما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ ) مع أن السيئة من القدر ، وقول الصديق وغيره من الصحابة : إن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، إلى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ كل ناظر منه شعبة من الحق ، وتعلق بسبب من الصواب وما يتبع وجوه الحق ، ويؤمن بالكتاب كله إلا أولوا الألباب وقليل ماهم ، فهذه إشارة يسيرة إلى كلى التقدير .

وأماكون قدرة العبد وكسبه له شأن من بين سائر الأسباب. فإن الله عن وجل خص الإنسان بأن علمه يورثه في الدنيا أخلاقاً وأحوالاً وآثاراً .وفي الآخرة أيضاً أمورا أخر لم يحصل هذا لغيره من مخلوقاته ، والوجوه التي خص

<sup>(</sup>١) سقط بالأصل بسبب خروم في المنقول منه

بها الإنسان في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله شخصاً ونوعا أكثر من أن تحصى، وما من عاقسل إلا وعنده منها طرف ، ولهذا حسن توجيه الأمر والنهي إليه . وصح إضافة الفعل إليه حقيقة وكسبا ، مع أنه خلق الله تعالى ، فإن الله تعالى خلق العبد وعمله وجعل هذا العمل له عملاً قام به وصدر عنه وحدث بقدرته الحادثة .

وأدنى أحوال « الفعل » أن بكون بمزلة الصفات والأخلاق المخلوقة في العبد ، إذا جعلت مفضية إلى أمور أخر ، فهل يصح تجريد العبد عنها؟ كلا ولم؟.

وأما « الأمر » فإنه في حق المطيعين من الأسباب التي بها يكون الفعل منهم ؛ فإنه يبعث داعيتهم ، ثم إنه يوجب لهم الطاعة ومحض الانقياد والاستسلام فهو من جملة القدر السابق لهم إلى السعادة وفي حق العاصين هو السبب الذي يستحقون به العصيان ، إذ لولا هو لما تميز مطيع من عاص .

و «أيضاً » في حقهم من القدر السابق لهم إلى المعصية ؛ ليضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ، عن إدخال الأمر والنهي في جملة المقادير ، (۱) بحل عقدة كثيرة هذا (۱) سبحانه و تعالى لعلمه بالعواقب . وأما أمر العباد فظاهر العدم (۱) من المعاصي في علمهم وأن قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع فهو "" في ظاهر الأمر الشرعي على لسان المرسلين بالكتب المنزلة والله فهو ""

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل لأجل خروق في المنسوخ منه .

(۱) كله مظهر أمر وحكم يمضيه، فالإرادة والأمركل منها منقسم (۱) عام الوقوع جامع للقسمين وإلى شرع وبما بعد وربما وقف "القدر له والخير كل الخير في نفوذه وهو خاص الوقوع بفرق إلى القسمين ، واضع الأشياء في مراتبها.

وإذا صح نسبة الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيه ولو أنه بخلق الصفات. أفيحسن بالإنسان أن يقول: أسود وأحمر وطويل وقصير وذكي وبليد وعربي وعجمي فيضيف إليه جميع الصفات التي ليس للإنسان فيها إرادة أصلاً ألبتة لقيامها به وتأثيرها فيه ، تارة بما يلائمه وتارة بما ينافره ، ثم يستبعد أن يضاف إليه ما خلق فيه من الفعل بواسطة قصده وإرادته المخلوقين أيضاً ؟ ثم يقول: ليس للعبد في السيء شيء فهل الجميع إلا له ؟ بل ليست لأحد غيره ؛ لكن ليس للعبد في السيء شيء فهل الجميع إلا له ؟ بل ليست لأحد غيره ؛ لكن الله سبحانه وتعالى خلقها له وإضافة الفعل إلى خالقه ومبدعه لا تنافي إضافته إلى صاحبه ، ومحله الذي هو فاعله وكاسبه ، وقد بينا الجبر المذموم ما هو .

ونختم الكلام بكلام وجيـز فى سبب الفـرق بـين الخلــق والكسب . فنقول :

الخلـق يجمع معنيين ( أحدها ) الإبداع والبر. ، و ( الثاني ) : التقدير والتصوير..

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل لأجل خروق في المنسوخ منه .

فإذا قيل : خلق ، فلا بد أن يكون أبدع إبداعاً مقدراً ، ولما كان سبحانه وتعالى أبدع جميع الأشياء من العدم وجعل لكل شيء قدراً ، صح إضافة الخلق إليه بالقول المطلق. والتقدير في المخلوق لازم، إذ هو عبارة عن تحديده والإحاطة به وهذا لازم لجميع الكائنات ، لا كما زعم من حسب أن الخلق في (١) ذوات المساحة وهي الأجسام مفرقاً بين الخلق والأمر بذلك ، فإنه قول باطل مبتدع والأمر هو كلامه كما فسره الأولون، والخلق مفسر (١) يجعل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهنية وتقديرها ومنه تسمية(١) اختلافًا إذ هو صور ذهنية ليس لها حقيقة خارجة عن الذهن و (١) جعل الحلق بمعنى التقدر فقط مقطوعا عنه النظر إلى الإبداع بما قال : (١) سدى ما خلقت ، وكما قال على في تمثال صنعه : أنا خلقته والفرق (١) الأولى من حيث إن تلك الصورة مبتدعة ، لكان قولا (١) يكون إلا الله سبحانه وتعالى صع وصفه سبحانه بأنه خالق كل شيء .

وأما الكسب فقد ذكرنا أنه إنما ينظر فيه إلى تأثيره في محله ولو لم يكن له عليه قدرة حتى يقال: الثوب قد اكتسب من ربيح المسك، والمسجد قد اكتسب الحرمة من أفعال العابدين، والجلد قد اكتسب الحرمة لمجاورة المصحف والثمرة قد اكتسبت لوناً وريحاً وطعماً، فكل محل تأثر عن شيء مؤثراً وملائماً ومنافراً صح وصفه بالاكتساب بناء على تأثره وتغيره وتحوله

<sup>(</sup>١) بياضات بالأصل

من حال إلى حال ، والإنسان بتأثر عن الأفعال الاختيارية ، ولا يتأثر عن الأفعال الاضطرارية ، فتورثه أخلاقاً وأحوالاً على أي حال كان حتى على رأي من بطلق اسم الجبر على مجموع أفعاله ، فإنه يستيقن تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه ، بخلاف الاضطرارية ، اللهم إلا من حيث قد توجب الأفعال الاضطرارية أمراً في نفسه فيكون ذلك اختياراً .

ثم اعلم أن الاضطرار إنما يكون في بدنه دون قلبه ، إما بفعل الله تعالى كالأمراض والأسقام وإما بفعل العباد كالقيد والحبس، وأما أفعال روحه المنفوخة فيه ؛ إذا حركت يديه فهي كلها اختيارية ، ومن وجه قد بيناه كلها اضطرارية ، فاضطرارها هو عين (١) واختيارها إنما هو بالاضطرار ، وحقيقة الاضطرار هو أن اضطرار (١) وربما أحبت من وجه وكرهت من وجه آخر، وهذا كله لا يمنع ورود التكليف ، واقتضاء الثواب والعقاب .

هذا الذي تيسر كتابته فى الحال: ﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَـهَـدِىٱلسَّكِيـلَ ﴾ والحمد لله وحده

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل

## سُل شيغ الإسلام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله: ما تقول السادة العلماء أمّة الدين \_ رضي الله عنهم أجمعين \_ في «أفعال العباد»: هل هي قديمة ، أم مخلوقة حين خلق الإنسان؟ وما الحجة على من يقول: إن سائر أفعال العباد من الحركات وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ وفيمن لم يستثن في الأفعال الماضية كقول القائل: هذه نخلة أو شجرة زيتون قطعاً ، لم يقل شيء إلا ويسترجع فيه المشيئة ويسأل البسط في ذلك.

فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين. « أفعال العباد » مخلوقة بانفاق سلف الأمة وأئمتها ، كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام: الإمام أحمد ومن قبله وبعده ، حتى قال بعضهم: من قال: إن أفعال العباد غير مخلوقة . فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة ، وقال يحيى بن سعيد العطار: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة .

وكان السلف قد أظهروا ذلك لما أظهرت القدرية أن أفعال العباد غير

مخلوقة لله ، وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله ، فبين السلف والأثمة أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها .

ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين إلى السنة أن ألفاظ العساد [ بالقرآن ] غير مخلوقة ، وأنكر الإمام أحمد ذلك وبدع من قاله ، ثم لما مات قام بعده صاحبه أبو بكر المروذي فصنف في ذلك مصنفاً ، ذكره أبو بكر الخلال في «كتاب السنة»، وذكر مسألة أبي طالب لما أنكر عليه أحمد القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق ، والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق ، ورواه عنه ابناه صالح وعبد الله وحنبل بن عمه ، والمروذي وقوران وغيرهم من أجلاء أصحابه.

وأ نكر الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم من علماء السنة من قال: إن أصوات العباد وأفعالهم غير مخلوقة ، وصنف البخاري في ذلك مصنفا ، كما أنهم بدعوا وجهموا من قال: إن الله لابتكام بصوت ، أوإن حروف القرآن مخلوقة . أو قالوا: إن اللفظ بالقرآن مخلوق ، فرد الأئمة هذه البدعة كما ذكرنا ذلك مبسوطا في غير هذا الموضع . ولم يقل قط أحد لا من أصحاب أحمد المعروفين ولا من غيرهم من العلماء المعروفين : إن أفعال العباد قديمة .

و إنما رأيت هذا [ قولا] لبعض المتأخرين بأرض العجم وأرض مصر، من المنتسبين إلى مذهب الشافعي أو أحمد ، فرأيت بعض المصربين يقولون :

إن أفعال العباد من خير وشر قديمة ، ويقولون : ليس مرادنا بالأفعال نفس الحركات ، و لكن مرادنا الثواب الذي يكون عليها ، كما جاء في الحديث : « إن المؤمن يرى عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب الربح »

واحتجوا على ذلك بأن الأفعال من القدر ، والقدر سر الله وصفة من صفاته ، وصفاته قديمة .

واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة . لأنها أمر الله وكلامه ، والأفعال هي الشرائع ، فتكون قديمة . وهذا قول في غاية الفساد ، وهو مخالف لنصوص أئمة الإسلام كلهم ؛ وأحدهم الإمام أحمد . فإنه نص هو وغيره من الأئمة على أن الثواب الذي يعطيه الله على قراءة القرآن مخلوق . فكيف بالثواب الذي يعطيه على سائر أعمال العباد .

ولما احتج الجهمية على الإمام أحمد وغيره من أهل السنة على أن القرآن مخلوق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طيرصواف و بأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب » ونحو ذلك قالوا: ومن بأتى وبذهب لا يكون إلا مخلوقا ، أجابهم الإمام أحمد بأن الله تعالى قد وصف نفسه بالمجبيء والإتيان بقوله: ( هَلْ يَنظُرُونَ إِلا آنَ تَأْتِيهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِ كَن هذا دليلا على أنه مخلوق ( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَكَانُ صَفَّا صَفَّا ) ومع هذا فلم يكن هذا دليلا على أنه مخلوق ( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَكَانُ صَفَّا ) ومع هذا فلم يكن هذا دليلا على أنه مخلوق

بالاتفاق، بل قد يقول القائل: جاء أمره، وهكذا تقوله المعتزلة الذين يقولون: القرآن مخلوق، يتأولون هذه الآية على أن المراد بمجيئه مجيء أمره فلم لايجوز أن يتأول مجيء القرآن على مجيء ثوابه؟ ويكون المراد بقوله تجيء البقرة وآل عمران بمجيء ثوابها مخلوق.

وقد ذكر هذا المعنى غير واحد ، وبينوا أن المراد بقوله: « تجيء البقرة وآل عمران » أي ثوابهما ، ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمجيء القرآن وإنيانه على أنه مخلوق ، فلو كان الثواب أيضاً الذي يجيء في صورة عمامة أو صورة شاب غير مخلوق ، لم يكن فرق بين القرآن والثواب، ولا كان حاجة إلى أن يقولوا : يجيء ثوابه ؟ ولا كان جوابهم للجهمية صحيح ، بل كانت الجهمية تقول : أنتم تقولون إنه غير مخلوق ؛ وأن ثوابه غير مخلوق ، فلا الجهمية تقول : أنتم تقولون إنه غير مخلوق ؛ وأن ثوابه غير مخلوق ، فلا ينفعكم هذا الجواب .

فعلم أن أئمة السنة مع الجهمية كانوا متفقين على أن ثواب قراءة القرآن مخلوق ، فكيف يكون ثواب سائر الأعمال ؛ وهـذا بين ، فإن الثواب والعقاب هو ما وعد الله به عباده ، وأوعدهم به ؛ فالثواب هو الجنة بما فيها ؛ والحقاب هو النار بما فيها ؛ والجنة بما فيها مخلوق والنار بما فيها مخلوق وقد ذكر الإمام أحمد هـذه الحجة فيا كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فقال :

(باب): ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت

«إن القرآن يجي، في صورة الشاب الشاحب؛ فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك؛ وأسهرت ليلك؛ قال: فيأتي به الله؛ فيقول: يارب! » فادعوا. أن القرآن القرآن علوق؛ فقلنا لهم: إن القرآن لا يجيء بمعنى أنه قد جاء: «من قرأ: ( قُلُهُوَ عَلَى اللهُ أَحَدُ ) فله كذا وكذا » ألا ترون من قرأ: ( قُلُهُو اللهُ أَحَدُ ) لا يجيئه؛ بل يجيء ثوابه؛ لأنا نقرأ القرآن فنقول لا يجيء؛ ولا يتغير من حال بل يجيء ثوابه؛ لأنا نقرأ القرآن فنقول لا يجيء؛ ولا يتغير من حال الى حال .

فيين أحمد أن الثواب هو الذي يجيء؛ وهو المخلوق من العمل؛ فكيف بعقوبة الأعمال الذي تتغير من حال إلى حال فإذا كان هذا ثواب ( قُلُهُوَ اللّهُ أَكَالُهُ ) وهو ثواب القرآن فكيف ثواب غيره!!

وأما احتجاج المحتج بأن الأفعال قدر الله فيقال له: لفظ « القدر » يراد به التقدير ؛ ويراد به المقدر . فإن أردت أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه وكلامه ومشيئته ونحو ذلك من صفاته ؛ فهذا غلط وباطل . فإن أفعال العباد ليست شيئاً من صفات الله تعالى ؛ وإن أردت أنها مقدرة قدرها الله تعالى ؛ فهذا حق . فإنها مقدرة كما أن سائر المخلوقات مقدرة ؛ وقد ثبت في الصحيح أن الله قدر مقدد الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض مخمسين ألف سنة ؛ وكل تلك المقدورات مخلوقة .

وثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: «حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق؛ إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقمه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح ». فالرزق والأجل قدره كما قدر عمله؛ ومعلوم أن الرزق الذي يأ كله مخلوق مع أنه مقدر. فكذلك عمله؛ وكذلك سعادته وشقاؤه وسعادته وشقاؤه هي ثواب العمل وعقابه؛ وكل ذلك مقدر؛ كما أن الرزق مقدر والمقدر مخلوق.

وأما قولهم؛ إن الأعمال هي الشرائع، والشرائع غير مخلوقة، فيقال لهم أيضاً لفظ الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين، ويراد به الأعمال المشروعة، فإن هذه الألفاظ يراد بها المصدر ويراد بها المفعول، كلفظ « الخلق » ونحوه.

فإن قلتم : إن أعمال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله ، فهذا باطل ظاهر البطلان .

وإن أردتم: أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله بها فهذا حق؛ لكن أمر الله غير مخلوق ، وأما المأمور به المكون بأمر الله أو الممثل بأمر الله فإنه مخلوق ، كما أن العبد المأمور مخلوق .

ولفظ «الأمر» يراد به المصدر، والمفعول، فالمفعول مخلوق، كما قال: ( أَتَى آَمُرُاللَّهِ )، وقال: ( وَكَانَ آَمُرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ). فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو كلامه، وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت الشرع وهو الأمر والقدر، وقد ضل في هذا الموضع فريقان:

«الجهمية »الذين يقولون: كلام الله مخلوق، ويحتجون بقوله: (وَكَانَ أَمُرُاللّهِ وَلَا مَمْرُاللّهِ وَلَا أَمْرُاللّهِ وَلَا أَمْرُاللّهِ وَلَا أَمْرُاللّهِ وَلَا أَمْرُاللّهِ وَلَا أَمْرُاللّهِ وَلَا أَمْرُاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَقَدْرُهُ وَقَدْرُهُ عَيْرُ عَلُوقً. وقدره غير مخلوق.

ومثار الشبهة أن اسم « القدر » و « الأمر » و « الشرع » يراد به المصدر ويراد به المفعول ، فني قوله : ( وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ) المراد به المأمور به المقدور ، وهذا مخلوق ، وأما فى قوله : ( ذَالِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ) فأمره كلامه إذ لم ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا بها وإنما أنزل القرآن ، وهذا كقوله : ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى آهَلِها ) فهذا الأمر هو كلامه .

فإذا احتج الجهمي الذي يؤول أمره إلى أن يجعله حالاً فى المخلوقات بقوله: ( وَكَانَ أَمْرُاللّهِ فَدَرَامَّقَدُورًا ) قيل له المراد به المأمور به ، كما فى قوله: ( أَنَى آَمَرُاللّهِ فَلَا تَسَتَعَجِلُوهُ ) وكما يقال عن الحوادث التي يحدثها الله هذا أمر عظيم ، وإذا احتج الحلولي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذانه ، وتحل في

المخلوقات بقوله: ( وَكَانَأَمُرُاللَّهِ قَدَرًامَّقَدُولًا ) وقال: الأفعال قدره وأمره، وأمره غير مخلوق، وقدره غير مخلوق، قيل له: أمره وقدره الذي هو صفته كمشيئته وكالامه غير مخلوق، فأما أمره الذي هوقدر مقدور فهخلوق، فالمقدور مخلوق، وإن سميا أمراً وقدراً.

ثم يقال لهؤلاء الضالين: هب أن المأمور به يسمى أمراً وشرعا فالمنهي عنه ليس هو مأموراً به ولا مشروعا، وإنما هو مخالفة للأمر والشرع، وهو منهي عنه فكيف سميتم الكفر والفسوق والعصيان شرائع، وليست من الشرائع؟! ولكن هي مما نهت عنه الشريعة، ولما قال سبحانه: ( ثُمَّ جَعَلَنكَ عَلَى شَرِيعَةً مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَبَعْهَا) هل دخل في هذه الشريعة الكفر والفسوق والعصيان؟! وهل أمر الرسول باتباع ذلك وباجتنابه وانقائه؟!.

وأما قول السائل: ما الحجة على من يقول: إن أفعال العباد من الحركات وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ فيقال له: من قال هذا القول فقد أحسن وأصاب وليس عليه حجة ، بل هذا الكلام حجة على نقيض مطلوبه ، فإن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن في محدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » فقدر أعمالهم وأرزاقهم وصورهم وألوانهم وكل ذلك مخلوق ، فدل ذلك على أن الأعمال من المقدورات المخلوقة ، وهل يقول عاقل: إن عمل العبدكان موجوداً الأعمال من المقدورات المخلوقة ، وهل يقول عاقل: إن عمل العبدكان موجوداً

قبل وجوده ، وعمل العبد حركته التي نشأت عنه فكيف يكون ذلك موجوداً قبله .

ومن فسر كلامه وقال: إنا لم زد الحركة ، ولكن أردنا ثوابها ، فيقال له كل ما سوى الله فهو مخلوق وكلامه وصفاته ليست خارجة عن مساه؛ بل كلامه داخل في مسمى اسمه . ولو قال قائل: ما سوى الله وصفاته فهو مخلوق ليزيل هذه الشبهة كان قد قصد معنى صحيحاً وكذلك إذا قال كما قال من قال من السلف: الله الخالق وما سواه مخلوق ، إلا القرآن فإنه كلام الله منزل غير مخلوق . منه بدأ وإليه بعود ، فهؤلاء استثنوا القرآن لئلا يتوهم المستمع أن القرآن المنزل مخلوق .

فإن الجهمية كانوا يقولون للناس : القرآن هو الله أو غير الله ؟ فيجيبهم من لا يفهم مقصودهم بأنه غير الله ، فيقولون كل ما سوى الله مخلوق ، فقال من قال من السلف هذه العبارة لئلا يظن من لم يعرف مقاصد الجهمية أن القرآن مخلوق ، لظنه أن ذلك يدخل في عموم قوله : وما سوى الله مخلوق ، الله مخلوق فقالوا : إن ذلك لا يدخل في عموم قوله : وما سوى الله مخلوق ، فقالوا : إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق ، وإن أدخله من أدخله في قول القائل وما سوى الله مخلوق ، فاما كان لفظ الغير والسوى فيها اشتراك ، فصفة الشيء تدخل تارة في لفظ الغير والسوى ، وتارة لا تدخل ، والمخاطب ممن يفهم دخول القرآن في لفظ السوى استثناه السلف .

فأما أفعال العباد فلم يستثنها أحــد من عموم المخلوقات ، إلا القدرية الذين يقولون : إن الله لم يخلقها ـــ من المعتزلة ونحوه ـــ .

لكن هؤلاء بقولون: إنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن ، إلا هؤلاء الحلولية ، وما علمت أحداً من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الحير أو الشرقدية ، لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة إلا عن بعض متأخري المصريين وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري الأعاجم ورأيت بعض شيوخ هؤلاء من الشاميين توقفوا عنها ، فقالوا: نقول هي مقضية مقدرة ولا نقول مخلوقة ولا غير مخلوقة ، وبعض الناس فرق بأن أفعال الخير من الإيمان ، مذكور في غير هذا الموضع .

وهذه «الأقوال الثلاثة» بقدمها أو قدم أفعال الخير ، والتوقف فى ذلك أقوال فاسدة باطلة لم يقلها أحد من الأئمة المشهورين ولا يقولها من يتصور مايقول وإنما أوقع هؤلاء فيها ماظنوه فى «مسألة اللفظ بالقرآن» و «مسألة التلاوة والمتلو» و «مسألة الإعان» . وقد أوضحنا مذاهب الناس فى «مسألة القرآن» ، وبينا القول الحق والوسط الذي كان عليه السلف والأئمة الموافق للمنقول والمعقول وبينا انحراف المنحرفين من المثبتة والنفاة فى غير هذا الموضع .

وقد آل الأمر بطائفة ممن يجعلون بعض صفات العبد قديما ، إلى أن جعلوا الروح التى فيه قديمة ، وقالوا : بقدم النور القائم بالشمس والقمر ونحو ذلك من المقالات ، التى بينا فسادها ومخالفتها للسلف والأئمة فى غير هذا الموضع .

وهؤلاء بشتركون في القول بحلول بعض صفات الخالق في المخلوق وأما الجهمية الذين هم شر من هؤلاء فيؤول الأمر بهم إلى أن يجعلوا الخالق نفسه يحل في المخلوقات كلها أو يجعلوه عين وجود المخلوقات ، وكان قد اجتمع شيخ هؤلاء الحلولية الجهمية بشيوخ أولئك الحلولية الصفاتية .

وبسبب هذه البدع وأمثالها وغيرها من مخالفة الشريعة جرى ما جرى من المصائب على الأئمة .

والإمام « أحمد » وغيره من الأئمة أنكروا القول بالحلول وشبهوا هؤلاء بالنصارى ، وقال \_ فياكتبه من « الرد على الزنادقة والجهمية » قال : \_ فكان ممابلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ ، وكان له خصومات وكلام وكان أكثر كلامه في الله ، فلقي أناساً من المشركين يقال لهم السمنية فعرفوا الجهم ، فقالوا له : نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا ، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك ، فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا : ألست تزعم أن لك إلها ؟ قال الجهم فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا : ألست تزعم أن لك إلها ؟ قال الجهم

نعم ، فقالوا له : فهل رأبت إلهك ؟ قال : لا ، قالوا : فهل سمعت كلامه قال : لا . قالوا : فوجدت له قال : لا . قالوا : فوجدت له حساً . قال : لا . قالوا : فوجدت له محساً . قال : لا . قالوا : فحساً يدريك أنه إله ؟ قال : فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوماً ؛ ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى ؛ وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى بن مريم هو روح الله من ذات الله ؛ فإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه ، فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء ؛ وينهى عما يشاء وهو روح غائب عن الأبصار .

فاستدرك الجهم حجة ، فقال للسمنى : ألست تزعم أن فيك روحاً ؟ قال : نعم ، قال : فهل رأيت روحك . قال : لا . قال : فهل سمعت كلامه . قال : لا . قال : فوجدت له حساً أو مجساً . قال : لا . قال : فكذلك الله لا ترى له وجهاً ولا تسمع له صوتاً ، ولا تشم له رائحة ، وهو غائب عن الأبصار ، ولا يكون في مكان دون مكان ، وتكلم في الرد عليهم إلى أن قال :

ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر فقال : إنا وجدنا آية من كتاب الله تدل على القرآن أنه مخلوق فقلنا : أي آية ؟ فقال : قول الله : (إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنِّ يَمَ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ) وعيسى مخلوق . فقلنا : إن الله منعك الفهم في القرآن ، عيسى تجري عليه ألفاظ ، لا تجرى على القرآن ؛ لأنه

بسميه مولوداً وطفلا وصبياً وغلاماً بأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجرى عليه الوعد والوعيد ، ثم هو من ذرية نوح ، ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن مانقول في عيسى ، هل سمعتم الله بقول في القرآن ما قال في عيسى ؟!

ولكن المعنى فى قول الله جل ثناؤه: (إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ وَٱللهِ عَلَى مَرِيم حَيْنَ قَالَ له: كَنَ فَكَانَ عَيْسَى بَكُنَ وليس عيسى هو الكن ولكن كان بكن ، فالكن من الله قول، وليس الكن من الله مخلوقا.

وكذب النصارى والجهمية على الله فى أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلته ، إلا أن الكلمة مخلوقة وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله ، وكلة الله من ذات الله . كما يقال : إن هذه الحرقة من هذا الثوب . وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان . وليس عيسى هو الكلمة وأما قول الله وروح منه . يقول : من أمره كان الروح فيه ، كقوله : ( وَسَخَرَلكُمُ مَافِي السَّمَوَتِ وَمَافِي الدَّرَضِ جَمِيعًا مِنَهُ ) يقول : من أمره ، وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله ، كما يقال : عبد الله وسماء الله .

وبين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق ، فضلاً عن أعمالهم فقال:

بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى، فقلنا لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتاً فأسمع، وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا: فهل يجوز لمكون غير الله، أن يقول: يا موسى أنا ربك أو يقول: فقلنا: فهل يجوز لمكون غير الله، أن يقول: يا موسى أنا ربك أو يقول: ( إِنّي آنااً للله لا إلا آنا فأق عبد في وأقيم الصلاق الإيت كون شيئاً كان يقول ذلك الله فقدادعي الربوبية، ولو كان كازعم الجهمي أن الله كون شيئاً كان يقول ذلك المكون: يا موسى إن الله رب العالمين لا يجوز له ان يقول: إني أنا الله رب العالمين وقد قال الله تعالى: ( وَكُلَّم الله مُوسَىٰ تَصَلِيماً) وقال: ( وَلمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَ مُربَّكُ ) وقال: ( إِنّي اصطفية تُك عَلَ النّاسِ بِرِسَاكَتِي

فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم. ولا يكلم فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مامنكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان». وبسط الكلام عليهم إلى أن قال:

قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا بتكلم ، فشبهتموه بالأصنام التى تعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم ولاتتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان ، فلما ظهرت عليه الحجهة قال: إن الله قد بتسكلم ، ولكن كلامه مخلوق ، قلنا : وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق ، فقد شبهتم الله بخلقه حين

زعمتم أن كلامه مخلوق، ففي مذهبكم قد كان فى وقت من الأوقات لا يتكلم حى خلق التكلم، فقد جمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله عن هذه الصفة . بل نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق ، وذكر متكلماً إذا شاء . ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق ، وذكر تمام كلامه .

فقد بين أن كلام الآدميين مخلوق خلقه الله ، وذلك أبلغ من نصه على أن أفعال العباد مخلوقة ، مع نصه على الأمرين .

وقال إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان . فقل : أليس الله كان ولا شيء ؟! فيقول : نعم ، فقل له : حين خلق خلقه ، خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسه ، فإنه بصير إلى ثلاثة أقاويل : واحدة منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه ، كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه . وإن قال : خلقهم خارجاً من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضاً كفراً حين زعم أنه دخل في مكان وحش قدر رديء . وإن قال : خلقهم خارجاً من نفسه رديء . وإن قال : خلقهم خارجاً من نفسه وهو قول أهل السنة .

فقد بين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق ونص في غير موضع على أن أفعالهم مخلوقة والنص على كلامهم أبلغ ، فإن الشبه فيه أظهر . فمن قال : إن كلام الآدميين أو أفعالهم قديمة فهو مبتدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأثمتها.

## قعــــل

وأما الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن: مثل قوله هذه شجرة إن شاء الله أو هذا إنسان إن شاء الله ، أو الساء فوقنا إن شاء الله . أو لا إله إلا الله إن شاء الله . أو محمد رسول الله إن شاء الله . أو الامتناع من أن يقول محمد رسول الله قطعاً . وأن يقول : هذه شجرة قطعاً فهذه بدعة مخالفة للعقل والدين .

ولم يبلغنا عن أحد من أهل « الإسلام » إلا عن طائفة من المنتسبين إلى الشيخ أبى عمرو بن مرزوق ولم يكن الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء أصحابه ولكن حدثني بعض الخبيرين أنه بعد موته تنازع صاحبان له : حازم وعبد الملك فابتدع حازم هذه البدعة في الاستثناء في الأمور الماضية المقطوع بها . وترك القطع بذلك . وخالف عبد الملك في ذلك موافقة لجماء المسلمين وأممة الدين .

وأما « الشيخ أبو عمرو » فكان أعقل من أن يدخل في مثل هذا

الهذيان، فإنه كان له علم ودين، وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال العباد من خير وشر بعزى إليه. وقد أرانى بعضهم خطه بذلك. فقد قيل: إنه رجع عن ذلك، وكان بسلك طريقة الشيخ أبى الفرج المقدسى الشيرازي ونقل عنه أنه كان يقف وبقول: هي مقضية مقدرة. وأمسك.

والشيخ أبو الفرج كان أحد أصحاب القاضي أبى بعلى ولكن القاضي أبو يعلى لا يرضى بمثل هذه المقالات ، بل هو ممن يجزم بأن أفعال العباد مخلوقة ، ولو سمع أحداً بتوقف فى الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق \_\_ فضلاً عن أن بقول إن أفعال العبد من خير وشر قديمة \_\_ لأنكر عليه أعظم الإنكار .

وإن كان في كلام القاضي مواضع اضطرب فيها كلامه وتناقض فيها وذكر في موضع كلاماً بني عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة، فالعالم قد يتكلم بالكلمة التي يزل فيها فيفرع أتباعه عليها فروعاً كثيرة ، كما جرى في مسألة « اللفظ » و «كلام الآدميين » ومسألة « الإيمان » و «أفعال العباد ».

فإن السلف والأئمة \_ الإمام أحمد وغيره \_ لم يقل أحد منهم أن كلام الآدميين غير مخلوق ولا قالوا: إنه قديم ولا أن أفعال العباد غير مخلوق ولا قالوا: إن الإيمان قديم ولا أنه غير مخلوق ولا قالوا: إن الإيمان قديم ولا أنه غير مخلوق ولا قالوا: إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق ، ولا أنه غير مخلوق ولكن منعوا من إطلاق

القول بأن الإيمان مخلوق. وأن اللفظ بالقرآن مخلوق؛ لما يدخل في ذلك من صفات الله تعالى ، ولما يفهمه هذا اللفظ من أن نفس كلام الخالق مخلوق وأن نفس هذه الكلمة مخلوق ، ومنعوا أن يقال: حروف الهجاء مخلوقة ؛ لأن القائل هذه المقالات يلزمه أن لا يكون القرآن كلام الله ، وأنه لم يكلم موسى .

فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم: لفظي بالقرآن غير مخلوق ، فبدع الإمام أحمد وغيره من الأئمة من قال ذلك.

وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإيمان غير مخلوق. حتى صار يفهم من ذلك أن « أفعال العباد » التى هي إيمان غير مخلوقة ، فجاء آخرون فزادوا على ذلك فقالوا كلام الآدميين مؤلف من الحروف التى هي غير مخلوقة . فيكون غير مخلوق . وقال آخرون : فأفعال العباد كلها غير مخلوقة ، وأفضت والبدعة كلما فرع عليها وذكر لوازمها زادت قبحاً وشناعة ، وأفضت بصاحبها إلى أن يخالف ما بعلم بالاضطرار من العقل والدين .

وقد بسطنا الكلام في هذا ، وبينا اضطراب الناس في هــذا في مسألة القرآن وغيرها .

وهذا كما أن أقواما ابتدعوا : أن حروف القرآن ليست من كلام الله ،

وأن كلام الله إنما هو معنى قائم بذاته هو الأمر والنهي والخبر وهذا الكلام فاسد بالعقل الصريح والنقل الصحيح ، فإن المعنى الواحد لا يكون هو الأمر بكل مأمور ، والخبر عن كل مخبر ، ولا يكون معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحداً ، وهم يقولون : إذا عبر عن ذلك الكلام بالعربية صار قرآناً ، وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة ، وهذا غلط فإن التوراة يعبر عنها بالعربية ومعانيها ليست هي معاني القرآن ، والقرآن يعبر عنه بالعبرية وليست معانيه هي معاني التوراة .

وهذا القول أول من أحدثه ابن كلاب ، ولكنه هو ومن اتبعه عليه : كالأشعري وغيره يقولون مع ذلك : إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة ، متلو بالألسن حقيقة ، مكتوب في المصاحف حقيقة .

ومنهم من يمثل ذلك بأنه محفوظ بالقلوب كما أن الله معلوم بالقلوب، ومتلو بالألسن كما أن الله مذكور بالألسن، ومكتوب في المصاحف كما أن الله مكتوب في المصاحف، وهذا غلط في تحقيق مذهب ابن كلاب والأشعري فإن القرآن عنده معنى عبارة عنه، والحقائق لها أربع مراتب: وجود عيني وعلمي، ولفظي، ورسمي، فليس العلم بالمعنى له المرتبة الثانية، وليس ثبوته في الكتاب كثبوت الأعيان في الكتاب، فراد هؤلاء قول ابن كلاب والأشعرى قبحاً.

ثم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذهب، وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط، وأن الحروف ليست من كلام الله ، بل خلقها الله في الهواء أو صنفها جبريل أو محمد، فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق، وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه لما رأوا أن مجرد كونه دليلاً لا يوجب الاحترام ، كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام، فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها فصار هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم ، ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة إسقاطاً لحرمة ماكتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآيانه .

وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه فى الحش أو يركضه برجله إهانة له ، إنه كافر مباح الدم .

فالبدع تكون فى أولها شبراً ثم تكثر فى الاتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ .

وهذا الجواب لا يحتمل بسط هذا الباب فإنه مبسوط في غيره.

وهؤلاء الذين بستثنون في هذه الأشياء الماضية المقطوع بها مبتدعة ضلال جهال ، وأحدهم يحتج على ذلك . فإذا قيل له : هذه شجرة ، قال : إن شاء الله أن يقلبها حيواناً فعل .

فيقال له: هي الآن شجرة قطعاً . وأما إذا قات : قد انتقلت كما أن الإنسان بكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما ثم يحيى فبعدنفخ الروح فيه حي قطعاً وإذا شاء الله أن يميته أماته ؛ فالله إذا كان قادراً على تحويل الخلق من حال إلى حال لم يمنع ذلك أن بكونوا في كل وقت على الحال التى خلقهم عليها . فالسهاء سماء بمشيئة الله وقدرته وخلقه ؛ والإنسان إنسان بمشيئة الله وقدرت في وخلقه وإذا شاء الله أن يغير ماشاء وخلقه وإذا شاء الله أن يغير ماشاء غيره عشيئته إن شاء وقدرته وخلقه .

ولم يجئ في الكتاب والسنة استثناء في الماضي بل في المستقبل كقوله: ( وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا \* إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ) وقوله: ( لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَإِن شَآءَ ٱللَّهُ ) وقول النبي صلى الله عليـ وسلم: « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وقوله: « إن سليان قال : لأطوفن الليلة على سبعين ام أة تأتي كل امرأة بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم يقل. فلم تلد منهن إلا امرأة جاءت بشق ولد قال: فلو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعين » وقال صلى الله عليه وسلم: « من حلف فقال : إن شاء الله ؛ فإن شاء فعل وإن شاء ترك »لأن الحالف يحلف على مستقبل ليفعلن هو أو غيره كذا أو لا يفعل هو أو غيره كذا فيقول إن شاء الله لأنه ما شاء الله كان ؛ ومالم بشأ لم يكن فإن وقع الفعل كان الله شاءه فلا حنث عليه وإن لم يقع لم يكن الله شاءه فلا حنث عليـــه ؛ لأنه إنما التزمه إن شاء الله ؛ فإذا لم يشأه الله لم بكن قد النزمه فلا يحنث .

و « الاستثناء فى الايمان » مأ تورعن ابن مسعود وغيره من السلف والأعّة لاشكافيا يجب عليهم الإيمان به فإن الشك فى ذلك كفر . ولكنهم استثنوا فى الايمان خوفا ألا يكونوا قاموا بواجبانه وحقائقه ؛ وقد قال تعالى : ( وَالّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اَتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ) قال النبي صلى الله عليه وسلم : « هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق و يخاف أن لا يتقبل منه » .

واستثنوا أيضا لعدم علمهم بالعاقبة والإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه .

واستثنوا خوفامن تزكية النفس ونحو ذلك من المعـأبي الصحيحة.

وكذلك من استنى فى أعمال البركقوله: صليت إن شاء الله ونحو ذلك فهذاكله استثناء فى أفعال لم يعلم وقوعها على الوجه المأمور المقبول فهو استثناء في الم تعلم حقيقته؛ أو فى مستقبل علق بمشيئة الله ليبين أن الأمور كلها بمشيئة الله ، فأما الاستثناء فى ماض معلوم فهذه بدعة بخلاف العقل والدين .

## وقال رحم الله

## فعيل

وأما « مسألة تحسين العقل وتقبيحه » : ففيها نزاع مشهور ، بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة وغيره . فالحنفية وكثير من المالكية ، والشافعية والحنبلية ، يقولون بتحسين العقل وتقبيحه ، وهو قول الكرامية والمعتزلة ، وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين ، واليهود والنصارى والمجوس وغيره . وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك ، وهو قول الأشعرية ؛ لكن أهل السنة متفقون على إثبات القدر ، وأن الله على كل شيء قدير ، خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها ، وأنه ما شاء كان وما لم يكن .

والمعتزلة وغيرهم من القدرية: يخالفون في هذا. فإنكار القدر بدعة منكرة، وقد ظن بعض الناس، أن من يقول: بتحسين العقل وتقبيحه بنفي القدر، ويدخل مع المعتزلة في مسائل التعديل والتجويز، وهذا غلط، بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك. ولا يوافقون الأشعرية على نفي

الحكم والأسباب؛ بلجمهور طوائف المسلمين يثبتون القدر، ويقولون: إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها. ويقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابه لأفعال العباد، فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية وغيرهم؛ وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه، ويصدقون بما أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم . كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الله » وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «كان الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الله وسلم قال : «كان الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض »وفي لفظ «ثم خلق السموات والأرض» في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض» وفي لفظ «ثم خلق السموات والأرض».

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : « حدثنا رسول الله على الله عليه وسلم \_ وهو الصادق المصدوق \_ إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك ؛ فيؤمر بأربع كلمات ، فيقال : اكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقى أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ، فو الذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل عليه النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل عليه النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل بعمل عليه النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل عليه النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل عليه النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل عليه النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل عليه النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل عليه النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل عليه النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل عليه النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل الهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل الهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل الهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل النار ،

أهل النارحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة ». والآثار مثل هذا كثيرة .

فهذا يُقِرُّ به أكثر القدرية ، وإنما ينكره غلاتهم كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر في الحديث الذي رواه مسلم في أول صحيحه بحيث قيل له : « قبلنا أقوام يقرؤون القرآن ، ويتقفرون العلم ، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف ، قال : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برىء منهم ، وأنهم مني برءاء » ولهذا كفر الأئمة : \_ كالك والشافعي وأحمد \_ من قال : إن الله لم يعلم أفعال العباد حتى يعملوها . بخلاف غيرهم من القدرية .

والمقصود هذا: أن جماهير المسلمين يخالفون القدرية من المعتزلة وغيرم، وجماهير المسلمين أيضاً يقرون بالأسباب التي جعلها الله أسباباً في خلقه وأمره ويقرون بحكمة الله \_ التي يريدها \_ في خلقه وأمره . ويقولون : كما قال الله في القرآن حيث قال : ( وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِن السَّمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَحَيَابِهِ الْأَرْضَ بَعَد مَوْيَهَا ) وقال : ( فَأَنزَلْنَابِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا مِن مَآءٍ فَأَحَيَابِهِ الْأَرْضَ بَعَد مَوْيَهَا ) وقال : ( فَأَنزَلْنَابِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ النَّمَ مَن أَن عَد ها له هذا كثير في الكتباب والسنة . وجمهور المسلمين على ذلك يقولون : إن هذا فعل بهذا ، لا يقولون كما يقبول نفياة الأسباب : فعل عندها لا بها ، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا: أن « مسألة التحسين والتقبيح » ليست ملازمة لمسألة القدر . وإذا عرف هذا فالناس في « مسألة التحسين والتقبيح » على ثلاثة أقوال : طرفان ، ووسط .

(الطرف الواحد): قول من يقول: بالحسن والقبيح، ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفاً عن تلك الصفات، لا سبباً لشيء من الصفات، فهذا قول المعتزلة - وهو ضعيف وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه، فقيل: ما حسن من الخلوق حسن من الخالق، ترتب على حسن من الخالق، وما قبح من الخلوق قبح من الحالق، ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة، وما ذكروه في التجويز والتعديل، وهم مشبهة الأفعال، يشبهون الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الأفعال، وهمذا قول باطل ، كما أن تميل الخالق بالخلوق والمخلوق والمخلوق والمخلوق بالحالق في الصفات باطل.

فاليهود وصفوا الله بالنقائص التي يتنزه عنها ، فشبهوه بالمخلوق : كما وصفوه بالفقر والبخل ، واللغوب . وهذا باطل ؛ فإن الرب تعالى منزه عن كل نقص ، وموصوف بالكال الذي لا نقص فيه ، وهو منزه في صفات الحكال أن يماثل شيء من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين ، فليس له كفؤاً أحد في شيء من صفاته ، لا في علمه ولا قدرته ولا إرادته ولا رضاه ولا غضبه ، ولا خلقه ولا استوائه ، ولا إنيانه ولا

زوله ، ولا غير ذلك مما وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله . بل مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه . وما وصفه بهرسوله من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكيف ولا تمثيل . فلا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات ، ولا يمثلون صفاته بصفات المخلوفين ؛ فالنافي معطل ، والمعطل يعبد عدماً . والمشبه ممثل ، والممثل يعبد صنماً .

ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل . كما قال تعالى: (لَيْسَكُمِثْلِهِ عَشَى عُنُ وهذا رد على المشلة . وقوله : ( وَهُوَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ) رد على المعطلة . وأفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقين فإن المخلوقين عبيده ، يظلمون ويأتون الفواحش ، وهو قادر على منعهم ولو لم يمنعهم الكان ذلك قبيحاً منه وكان مذموماً على ذلك . والرب تعالى لا يقبح ذلك منه ، لما له فى ذلك من الحكمة البالغة والنعمة السابغة ، هذا على قول السلف والفقاء والجمهور الذين يثبتون الحكمة فى خلق الله وأمره .

ومن قال إنه لا يخلق شيئاً بحكمة ، ولا يأمر بشيء بحكمة ؛ فإنه لا يثبت إلا محض الإرادة التى ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح ، كما هو أصل ابن كلاب ، ومن تابعه ، وهو أصل قولي القدرية والجهمية .

وأما الطرف الآخر في « مسألة التحسين والتقبيح » فهو قول من يقول:

إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام · ولا على صفات هي علل للأحكام، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخــر ، لحض الإرادة ، لا لحـكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر .

ويقولون: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله ، وينهى عن عبادته وحده ، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش ، وينهى عن البر والتقوى ، والأحكام التى توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط ، وليس المعروف فى نفسه معروفاً عنده ، ولا المنكر فى نفسه منكراً عنده ، بل إذا قال : ( يَأْمُرُهُم بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ المُنكر فى نفسه منكراً عنده ، بل إذا قال : في نفسه معروفاً عنده ، ولا المنكر ويُحِلُ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ ) فقيقة ذلك عنده أنه يأمره بما يأمرهم، وينهاهم عما ينهاهم ، ويحل لهم ما يحل فحم ما يحرم عليهم ما يحرم عليهم ، بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم ، فهم ، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم ، بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم ، ليس فى نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث ، إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع ، وذلك لايقتضى عندهم كون الرب يحب المعروف وينغض المنكر .

فهذا القول ولوازمه هو أيضاً قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ، ولإجماع السلف والفقهاء ، مع مخالفته أيضاً للمعقول الصريح ؛ فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء . فقال : ( إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحَشَاءِ ) كما نزه نفسه عن القحشاء . فقال : ( إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحَشَاءِ ) كما نزه نفسه عن التسوية بين الحير والشر فقال تعالى : ( أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ الْجَرَّحُوا السّيّعَاتِ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَمَا أَهُمْ أَسَاءَ السّيّعَاتِ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ وَمَمَا أَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ السّيّعَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُولُلُولُولُولُولُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

مَايَعَكُمُونَ ) وقال: ( أَفَنَجْعَلُ لَشَلِمِينَ كَالْجُرِمِينَ \* مَالَكُو كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ) وقال: ( أَمْنَجُعَلُ اللَّمِينَ فَالْأَرْضِ أَمْنَجُعَلُ الْمُتَقِينَ وقال: ( أَمْنَجُعَلُ اللَّهُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْنَجُعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْنَجُعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفَسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْنَجُعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفَسِدِينَ فِي الْمُرْضِ أَمْنَجُعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْمُرْضِ أَمْنَجُعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفَسِدِينَ فِي الْمُرْضِ أَمْنَعُعَلُ الْمُتَقِينَ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعلى قول النفاة: لافرق فى التسوية بين هؤلاء وهؤلاء، وبين تفضيل بعضهم على بعض اليس تنزيهه عن أحدها بأولى من تنزيهه عن الآخر ، وهذا خلاف المنصوص والمعقول . وقد قال الله تعالى : ( الله أعلم حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالَتَهُ) وعنده تعلق الإرسال بالرسول كتعلق الخطاب بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده ، والفقهاء وجهور المسلمين بقولون : الله حرم الحرمات فحرمت ، وأوجب الواجبات فوجب ، فمنا شيئان : إيجاب وتحريم ، وذلك كلام الله وخطابه ، والثاني وجوب وحرمة وذلك صفة للفعل . والله تعالى عليم حكيم ، علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح ، فأمر ونهى لعلمه بما فى الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدم ، وهو أثبت حكم الفعل ، وأما صفته فقد تكون ثابت العباد ومفاسدم ، وهو أثبت حكم الفعل ، وأما صفته فقد تكون ثابت بدون الخطاب .

وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع ٠

(أحدها): أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ، ولو لم يرد الشرع بذلك ، كايعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم ، والظلم يشتمل

على فساده، فهذا النوع هو حسن وقبيح ، وقد بعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن ؛ لكن لا بلزم من حصول هذا القبح أن بكون فاعله معاقباً في الآخرة ، إذا لم يرد شرع بذلك وهدذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح ؛ فإنهم قالوا ؛ إن العباد بعاقبون على أفعالهم القبيحة ، ولو لم يبعث إليهم رسولاً ، وهذا خلاف النص قال تعالى : ( وَمَا كُنَّامُعَذِينِ حَقَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) وقال تعالى : ( رُسُلا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئُلاَيكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بُعَدَ الرُّسُلِ ) وقال تعالى : ( وَمَاكانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَقَى نَبْعَثَ فِي أُمِها رَسُولاً يَلْواعلَيْهِم الني العالى : ( وَمَاكانَ رَبُكَ مُهْلِكَ القُرَىٰ حَقَى نَبْعَثَ فِي أَمِها رَسُولاً يَنْ لَواعلَيْهِم الني الله الله عالى : ( كُلمَا أُلْقِي فِيها فَوْجُ سَالَهُمْ خَرَنَهُما الله يَلكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ الله الله الله الله الله عالى الله على الله الله على الله الله على اله على الله عل

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » والنصوص الدالة على أن الله لابعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ، ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح : إن الخلق بعذبون فى الأرض بدون رسول أرسل إليهم .

( النوع الثاني ) : أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنــــ ، وإذا نهى

عن شيء صار قبيحاً ، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبيح بخطاب الشارع.

و (النوع الثالث): أن يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد، هل يطيعه أم يعصيه! ولا يكون المراد فعل المأمور به ، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه ، فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح ، وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى ، لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة ، فلما أجاب الأعمى قال الملك: أمسك عليك مالك ، فإنما ابتليتم ؛ فرضي عنك ، وسخط على صاحبيك .

فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به ، وهذا النوع والذي قبله لم بفهمه المعتزلة ؛ وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك ، بدون أمر الشارع ، والأشعرية ادعوا : أن جميع الشريعة من قسم الامتحان ، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع ؛ وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة ، وهو الصواب.

## سُل شبغ الإسلام

# تقى اللين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى

عن العبد: هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا؟ وإذا أراد أن يترك المعصية يكون قادراً على تركها أم لا؟ وإذا فعل الحير نسبه إلى الله، وإذا فعل الشر نسبه إلى نفسه ؟.

فأجاب: الحمد لله: نعم! إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها الله عليه إرادة جازمة كان قادراً عليها، وكذلك إذا أراد ترك المعصية التي حرمت عليه إرادة جازمة كان قادراً على ذلك، وهذا بما انفق عليه المسلمون وسائر أهل الملل، حتى أمّة الجبرية، بل هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وإنما ينازع في ذلك بعض غلاة « الجبرية » الذين يقولون: إن الأمر الممتنع لذاته واقع في الشريعة، ويحتجون بأمره أبالهب: بأنه يؤمن بما يستلزم عدم إيمانه. وهذا القول خلاف ما أجمع عليه أمّة الإسلام: كالأمّة الأربعة وغيره، وأمّة الحديث والتصوف وغيره، وخلاف ما أجمع عليه أمّـة الكلام من أهل النفي والإثبات.

فأما إجماع المعتزلة ونحوهم على ذلك فظاهر ، وكذلك أئمة المتكلمين المثبتة:

كأبي محمد بن كلاب، وأبى العباس القلانسي، وأبى الحسن الأشعري، والقاضي أبى بكر الباقلاني، وأبي بكر بن فورك، وأبي إسحق الإسفرائيني، والأستاذ أبي المعالى الجوبني، وأبى حامد الغزالى، وكذلك أبو عبد الله محمد بن كرام وأصحابه: كابن الهيصم، وسائر متكلمي أصحاب أبى حنيفة: كأبى منصور الماتريدي. وغيره وأمثال هؤلاء كلهم متفقون وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد: كأبي الحسن بن الزاغوني، وإنما نازع في ذلك بعضهم، وانبعه أبو عبد الله الرازي.

واحتجاجهم بقصة أبى لهب حجة باطلة؛ فإن الله أمر أبالهب بالإيمان قبل أن تنزل السورة ، فلما أصر وعاند استحق الوعيد ، كما استحق قوم نوح حين قيل له: ( أَنَّهُ رَلَن يُؤْمِن مِن قَرِّمِكَ إِلَّا مَن قَدْ مَامَنَ ) وحين استحق الوعيد أخبر الله بالوعيد الذي بلحقه ، ولم يكن حينئذ مأموراً أمراً بطلب به منه ذلك ، والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : وصل قامًا فإن لم تستطع فعلى جنب » .

وقد انفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها: كالقيام أوالقراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك، سقط عنه ماعجز عنه. وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله، وكذلك الصيام اتفقوا على أنه بسقط بالعجز عن مشل: الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ، الذين بعجزون عنمه أداء وقضاء ، وإنما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام ؛ فأوجبها الجمهور : كأبى حنيفة والشافعي وأحمد ولم يوجبها مالك ، وكذلك الحج : فإنهم أجمعوا على أنمه لا يجب على العاجز عنه وقد قال تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) وقد تنازعوا : هل الاستطاعة مجرد وجود المال ؟ كما هو مذهب الشافعي وأحمد ، أو مجرد القدرة ولو بالبدن كما هومذهب مالك ؟ أو لابد منها كمذهب أبى حنيفة ؟ والأولون يوجبون على المغصوب أن بستنيب عاله ، مخلاف الآخرين .

بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادراً على الفعل مع ضرر بلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من السريعة :كالتطهر بالماء والصيام في المرض، والقيام في الصلاة، وغير ذلك تحقيقاً لقوله تعالى: (يُرِيدُ اللهُ بِيكُمُ المُسْتَرَ وَلاَيُرِيدُ بِيكُمُ المُسْتَرَ) ولقوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ وَفِي الدِينِ مِنْ حَرَجٍ) ولقوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ وَفِي الصحيح عن أنس «عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمابي لما بال في المسجد قال: لا تزرموه \_ أي لانقطعوا عليه بوله \_ فإنما بعثهم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين » وكذلك في الصحيح « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \_ لمعاذ وأبي موسى حين بعثها إلى اليمن \_ بسرا ولا عليه وسلم قال: \_ بسرا ولا

تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ، وتطاوعا ولا تختلفا » وهذا وأمثاله فى الشريعة أكثر من أن يحصر .

فَن قال إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه إذا أرادو و إرادة جازمة فقد كذب على الله ورسوله ، وهو من المفترين الذين قال الله فيهم : ( إِنَّ النِّينَ التَّخَذُوا الْمِحْلَسَيَنَا لَهُمُ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَأُ وَكَذَا لِكَ بَحْرِى الْمُقْرَدِينَ ) قال أبو قلابة : هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة .

لكن مع قوله ذلك فيجب أن تعلم أنه لاحول ولاقوة إلا بالله ، وأنه ماشاء الله كانوما لم يشألم بكن، وأن الله خالق كل شيء فهو خالق العباد، وقدر تهم وإرادتهم وأفعالهم ، فهو رب كل شيء ومليكه لا يكون شيء إلا بمشيئته ، وإذنه وقضائه وقدره وقدرته، وفعله، وقد جاءت الإرادة في كتاب الله على نوعين :

(أحدها): الإرادة الدنية وكا قال تعالى: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَولَا يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَولَا يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْمُسْرَ الْمُرْيدُ اللهُ الل

و (الثاني): الإرادة الكونية ، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ

يَشْرَحْ صَدْرَهُ اللِّإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيّقاً حَرَجًا كَانَّمَا يَصَعَدُ وَالسّمَاء ) وقال تعالى: ( وَلَوْشَاءَ اللّهُ مَا اُقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ) وقال نوح : ( وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمْ ) وقال نوح : ( وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمْ ) وقال : ( إِنّ مَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ) وهذا وقال : ( إِنّ مَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رُكُن فَيكُونُ ) وهذا القسيم تقسيم شريف ، وهو أيضاً وارد في كتاب الله في الإذن والأمر ، والكلمات والتحريم والحكم والقضاء ، كما قد بيناه في غير هذا الموضع ، وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة .

ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط: تنازع الناس في «القدرة» هل يجب أن تكون مقدمة عليه ؟ والتحقيق الذي عليه أمّة الفقهاء: أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي \_ وهي التي تقدم الكلام فيها \_ لا يجب أن تقارن الفعل. فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاعه، فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا باتفاق المسلمين، ولم يوجد في حقه استطاعة مقارنة ، وكذلك سائر من عصى الله من المأمورين المنهيين ، وجد في حقه الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي ،

وأما المقارنة فإنما توجد فى حق من فعل ، والفاعل لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة وأن يكون قادراً عليه ، وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود الفعل . فمن قال : الاستطاعة هي المقارنة ، فهي مجموع ما يحب من الفعل ويدخل في ذلك الإرادة وغيرها وعلى هذا الاصطلاح يقال : إذا لم يرد الفعل فليس

بقادر عليه . وقد تبين أن مثل هذا النزاع لفظي ، فمن فسر عدم القدرة بذلك ظهر مقصوده ، فإذا حقق الأمر وقيل : هل بكون العبد إذا أراد ما أمر به إرادة جازمة عاجزاً عنه ، نبين الحق وظهر لكل أحد أنه إذا أراد ما أمر به لم يكن عاجزاً ، بل قادراً عليه . وأن ما كان عاجزاً عنه إذا أراده فإن الله لم يكلفه إياه ، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها : أي ما وسعته النفس.

و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله ورحمته ومن نعمته ، كما قال أهل الجنة: ( الحَدَّمَدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَننا لِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ يَدِي لَوْلا آنَ هَدَننا الله ) وقال تعالى: ( وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَن وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرْهَ هَدَننا الله ) وقال تعالى: ( وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَن وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرْهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْر وَالْفُسُوقَ وَالْحِصْيَانَ أَوُلَيِكَ هُمُ الرَّشِدُون ) وقال تعالى: ( أَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوعَلَى فُورِ مِن رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَسِيةِ قُلُوبُهُم وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن الله خالق كل موجود: من الأعيان والصفات والحركات والسكنات . كما قال آدم: ( رَبَّنَاظَامَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ) وقال موسى: ( رَبِّ إِنِي ظَلَمَتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي ) وقال الخليل: ( وَٱلَّذِي ٱطْمَعُ أَن موسى: ( رَبِّ إِنِي ظَلَمَتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي ) وقال الخليل: ( وَٱلَّذِي ٱطْمَعُ أَن

يَغْفِرُلِي خَطِيَّتِي يَوْمَ الدِّينِ ) وقال لخاتم الرسل: ( فَأَعْلَمَ أَنَهُ الآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) وقد قال تعالى: \_ فى حق من عذبهم \_ ( وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَ كَانُواْهُمُ الظَّلِمِينَ ) ( فَمَاكَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا ) ( فَمَاكَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا ) إِلَّا أَنْ قَالُواْ إِنَّاكُنَا ظَلِمِينَ ) وأمثال هذا كثير فى الكتاب والسنة.

وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم وغيره عن أبي ذر عـن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى : «يا عبادي! إنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ؛ فلا تظالموا ، يا عبادي ! إنكم تخطئون بالليـــل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالي؛ فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته ؛ فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي ! كلكم جائع إلا من أطعمته ؛ فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي ! كلكم عار إلا مــن كسوته ؛ فاستكسوني أكسكم . يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، فسألوبي فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ؛ لم ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص البحر إذ يغمس فيه الخيط غمسة واحدة . ياعبادي ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجــد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ».

فقد بين هذا الحديث أن من وجد خيراً بالعمــل الصالح فليحمد الله، فإنه هو الذي أنعم بذلك، وإن وجد غير ذلك: إما شراً له عقاب، وإما عبشــاً لا فائدة فيه ، فلا يلومن إلا نفسه ، فإنه هو الذي ظلم نفسه ، وكل حادث فبقدرة الله ومشيئته ، وكذلك في سيد الاستغفار الذي رواه البخاري وغيره عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «سيد الاستغفار ، أن يقول العبد: اللهم! أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ؛ أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ؛ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة ؛ ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة ، ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة » .

قوله «أبوء لك بنعمتك علي» يتناول نعمته عليه من الحسنات وغيرها وقوله و«أبوء بذنبي» اعتراف منه بذنبه . وهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين . ومن عدام ثلاثة أصناف : فإن القسمة رباعية .

(قسم) يجعلون أنفسهم هي الخالقة المحدثة للحسنات والسيئات، وأن نعمة الله الدينية على المؤمن والكافر سواء وأنه لم يعط العبد إلا قدرة واحدة تصلح للضدين وليس بيد الله هداية خص بها المؤمن ؛ أو تطلب منه بقول العبد : (الهدِنَا الصِّرَطَ المُسْتَقِيمَ) وأنه لا يقدر على هداية ضال ، ولا إضلال مهتد ؛ فهؤلاء القدرية المجوسية .

و(قسم) يسلبون العبد اختياره وقدرته ؛ ويجعلونه مجبوراً على حركانــه

من جنس حركات الجمادات ؛ ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من غط واحد حتى يقول أحدهم : إن جميع ما أمر الله به ورسوله فإنما هو أمر عالا يقدر عليه ، ولا يطيقه ؛ فيسلبونه القدرة مطلقً ؛ إذ لا يثبتون له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعل . ولا يجعلون للعاصى قدرة أصلا .

فهذه المقالات وأمثالها من «مقالات الجبرية القدرية » الذين أنكر قولهم — كما أنكروا قول الأولين — أئمة الهدى : مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وسفيان بن سعيد الثوري ، ومحمد بن الوليد الزبيدي ، وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وغيره .

فإن ضموا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدر ، وقالوا : إنهم معذورون لذلك لايستحقون اللوم والعذاب ، أو جعلوا عقوبتهم ظلماً ، فهؤلاء كفار، كما أن من أنكر علم الله القديم من غلاة القدرية فهو كافر .

وهذا مما يعلم بالاضطرار من العقل والدين أنه يوجب الفساد في أس الدنيا والمعاد .

وأما (القسم الرابع): فهو شر الأقسام كما قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي، قال أنت عند الطاعة قدري، وأنت عند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهب به فهؤلاء شر أنباع الشيطان، وليس هو مذهبا لطائفة معروفة، ولكن هو حال عامة المحلولين عن الأمر والنهي، إن فعل طاعة أخذ يضيفها إلى نفسه ويعجب حتى يحبط عمله، وإن فعل معصية أخذ يعتذر بالقدر و يحتج بالقضاء، وتلك حجة داحضة، وعذر غير مقبول.

وتراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غـيرهم لا يستسلم للقدر، وتراه إذا ظلم نفسه أو غـيره احتـج بالقدر ويقول: العبـد مسكين لا قادر ولا معذور ويقول:

ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء

وإن ظلمه غيره ظلما دون ذلك أو توهم أنه ظلمه أحد ، سعى فى الانتقام من ذلك بأضعاف ذلك ، ولا يعذر غيره بمثل ماعذر به نفسه من القدر ، وهما سواء فهذه الجمل بجب اعتقادها .

وأما الكلام على الحقيقة الموجبة لإضافة الذنوب إلى العبد مع عموم الخلق

وفي سرد وقوع هذه الشرور \_ فى القدر ، وأنه مع ذلك لم يضف إلى الله فى كتابه الأعلى أحد وجوه ثلاثة :

إماعلى( طريق العموم ) كقوله تعالى : (خَيْلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ).

وإِما أَن يَضَافُ إِلَى السَّبِ ، كَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ مِنْ شُرِّمَا خُلُقَ ﴾ .

وإِما أَن يَحذف الفاعل كقول الجن: ﴿ وَأَنَّا لَانَدُّرِيٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾.

والكلام على أن أسماء الله الحسنى لابد أن تتضمن إضافة الحير، والشر داخل في مفعولاته، كقوله تعالى : ( نَيِئَ عِبَادِئَ أَنِّ اللَّهُ غُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَذَابِي هُو الْعَدَابُ الْأَلِيمُ ) وقوله : ( اَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْفِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُورُ رَّحِيمٌ ) هُو الْعَدَابُ اللَّا لِيمُ ) وقوله : ( اَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْفِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُورُ رَّحِيمٌ ) فتحرير هذه الحقائق الشريفة التي هي شرف الأولين والآخرين محتاج إلى فتحرير هذه الحقائق الشريفة التي هي شرف الأولين والآخرين محتاج إلى بسط وإطناب في غير هذا الجواب، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا ملجأ منه إلا إليه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

### سئل شيغ الإسلام

بقية السلف الكرام، العلامة الربانى، والحجة النورانى، أوحد عصره وفريد دهره، حلية الطالبين، ونخبة الراسخين، نقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى \_ رضي الله عنه وأثابه الجنة بمنه وكرمه. فقيل: \_

وفضله في الناس مذكور ياأيها الحبر الذي علمه والعبد في الأفعال مجبور كيف اختيار العبد أفعاله عــلى الإرادات لمقسور لأنهم قد صرحوا: أنه حقيقة . والحكم مشهور ولم يكن فاعل أفعاله ما يلحق الفاعل تأثير ومن هنا لم يكن للفعل في في صحة المحكى تقرير (وما تشاءون) دليــل له يك للخالق تقدير و (كل شيء)، ثملو سلمت، لم حدوثمه والقول مهجور أو كان ، فاللازم من كونه فالمختبار مسطور ولا يقال: علم الله ما نختــار

والجبر \_إنصح\_بكن مكرهاً وعندك المكره معذور نعم ذلك الجبر، وكنت امرءاً له إلى نحوك تشمير أسقمني الشوق ولكنني تقعدني عنك المقادير

فأجاب : الحمد لله رب العالمين .

أصل «هذه المسألة»: أن بعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره مادل عليه الكتاب والسنة ، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والذين انبعوهم بإحسان : وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها ، من أفعال العباد وغير أفعال العباد .

وأنه سبحانه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن؛ فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته ، لا يمتنع عليه شيء شاءه؛ بل هو قادر على كل شيء ، ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه .

وأنه سبحانه يعلم ماكان وما يكون ، وما لم يكن لوكان كيف يكون ، وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها ، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم : قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك ، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة ، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء ،

وقدرته على كل شيء ، ومشيئته لكل ماكان ، وعامــه بالأشياء قبل أن تكون ، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون . وغلاة القدرية بنكرون علمه المتقدم ، وكتابته السابقة ، ويزعمون أنه أمر ونهى ، وهو لايعــلم من يعصيه ، بل الأمر أنف : أي مستأنف .

وهذا القول أول ماحدث في الإسلام بعد انقراض عصر الحلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس، وغيرها من الصحابة ، وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم ، وأنكروا مقالتهم ، كما قال عبد الله بن عمر لل أخبر عنهم ... : إذا لقيت أولئك فأخبرهم : أني بريء منهم، وأنهم برءاء مني ، وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وسائر أعة المسلمين ، فيهم كثير حتى قال فيهم الأعة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم : إن المنكرين لعلم الله للتقدم يكفرون .

ثم كثر خوض الناس فى القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق ، لكن ينكرون عموم مشيئة الله ، وعموم خلقه وقدرته ، ويظنون أنه لامعنى لمشيئته إلا أمره ، فما شاءه فقد أمر به ، ومالم يشأه لم يأمر به ، فلزمهم أن يقولوا : إنه قد يشاء ما لا يكون ، ويكون مالا يشاء ، وأنكروا

أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد، أو قادراً عليها . أو أن يخص بعض عباده من النعم عما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له .

وزعموا أن نعمته ـ التى يمكن بها الإيمان والعمل الصالح ـ على الكفار كأبى لهب ، وأبى جهل ، مثل نعمته بذلك على أبى بكر وعمر وعثان وعلي ، بمنزلة رجل دفع لأولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية ، لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة ، وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة ، من غير نعمة خص الله بها المؤمنين وهذا قول باطل . وقد قال تعالى : ( يَمُنُونَ عَيَنْكَ أَنَّ السَّلَمُواً قُلُ لَا تَمُنُوا عَلَى اللهِ مَا لَمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال تعالى : ( وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْمُفْرَوَ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيَهِ كُمْ مُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيَهِ كُمْ مُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيَهِ كَهُمُ اللَّهُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيَهِ كَهُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُولَا الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

 الأصول كثيرة: مع ما في ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك.

#### فعـــــــل

وسلف الأمة وأمَّتها متفقون أبضاً على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به ، منهيون عمانهام الله عنه ، ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة ، ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله ، بل لله الحجة البالغة على عباده ، ومن احتج بالقدر على ترك مأمور ، أو فعل محظور أو دفع ما جاءت به النصوص في الوعد والوعيد فهو أعظم ضلالًا وافتراء على الله ومخالفة لدين الله من أولئك القدرية ، فإن أولئك مشهون بالمجوس ، وقد حاءت الآثار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة ، كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف؛ وقد روبت في ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها مارواه أبو داود والترمذي ، ولكن طائفة من أئمة الحديث طعنوا في صحة الأحاديث المرفوعة في ذلك ، وهذا مبسوط في موضعه .

والمقصود هنا أن القدرية النافية يشبهون المجوس في كونهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من الشر بدون مشيئته وقدرته وخلقه.

وأما المحتجون على القدر بإسقاط الأمر والنهى والوعد والوعيد فهؤلاه يشبهون المسركين الذين قال الله فيهم: ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَشَاءَ اللهُ مَا الله فيهم : ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَشَاءَ اللهُ مَا الله فيهم : فَشْرَكُنَا وَلَا عَلَى وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءً حَنَى ذَاقُواْ بَا الظَنْ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَا الطَّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَا الطَّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَا الطَنْ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَا الطَّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَا الطَّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَا الطَّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَا اللهُ مَا عَبَدُنا مِن مُونِيءِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ اللّذِينَ مِن مُن وَقِيم مَن اللهِ مَا عَلَى اللّذِينَ مَا عَبَدُنا مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا إِلّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا إِلّا فِي ضَالًا اللّهُ مَا إِلّا يَعْلُى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَا

فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل ، وهم أسوأ حالاً من المجوس وهؤلاء حجتهم داحضة عند رجهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد .

ومن هؤلاء من يظن أن آدم احتج على موسى بالقدر على الذنب، وأن ذلك جائز لخاصة الأولياء المشاهدين للقدر ، وهذا ضلال عظيم ؛ فإن موسى إنما لام آدم على المعصية التي لحقت الذرية بسبب أكله من الشجرة ، فقال : «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة» ؟ والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدر فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور ويترك المحظور ويسلم للمقدور،قال الله تعالى:

( مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ) قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.

فالسعيد بستغفر من المعائب وبصبر على المصائب ، كما قال تعالى : (فَاصَيرَ إِنَ وَعَدَاللّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِر لِذَنبِكَ) والشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب ؛ وإلا فآدم صلى الله عليه وسلم قد تاب من الذنب ، وقد اجتباه ربه وهداه ، وموسى أجل قدراً من أن بلوم أحداً على ذنب قد تاب منه وغفر الله له ، فضلا عن آدم، وهو أيضاً قد تاب مما فعل حيث قال : ( رَبِّ إِنِّ ظُلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِر لِي فَعَفَرلَهُ ) وقال : ( إِنَّا هُدُناً الله من وقعل : ( أَنتَ وَلِينُنا فَأَغْفِر لَي فَعَفَرلَهُ ) وموسى وآدم أعلم بالله من أن يظن واحد منها أن القدر عذر لمن عصى الله ، وقد علما ما حل بايليس وغير إبليس ، وآدم نفيه قد أخرج من الجنة وطفق هو وام أته يخصفان عليها من ورق الحندين وأعدجهم للكافرين ، فكيف يكون القدر عذراً للذنب؟!.

وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم ، ولا يطردون حجتهم ، فإن القدر لوكان عذراً للخلق للزم أن لا يلام أحد ولا يذم ولا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا يقتص من ظالم أصلا ، بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقاً ، ومعلوم أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة ، بل هو موجب الفساد العام وصاحب

ولهـذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر إذا عاداهم أحــد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه ولم يقبلوا حجته إذا قال لو شاء الله ما عاديتكم ، بل هم دائا يعيبون من ظلم واعتدى ولا يقبلون احتجاجه بالقدر ، فلما جاءهم الحق من رجهم أخذوا يدافعون ذلك بالقدر ، فصاروا يحتجون على دفع أمر الله ونهيه بما لا يجوزون أن يحتج به عليهم في دفع أمرهم ونهيهم ، بل ولا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج به عليه في دفع حقه ، فعــارضوا ربهم ورسل ربهم بمــا لا يجوزون أن يعارض به أحدمن الناس ولارسل أحد من الناس، فكان أمر المخلوق ونهيه وحقه أعظم على قولهم من أمرالله ونهيه وحقه على عباد الله وكان أمرالله ونهيه وحقه على عباده أخف حرمة عندهمن أمر الخلوق ونهيه وحقه على غيره؛ فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ؛ كما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل قال : «كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال : يامعاذ! أتدري ما حق الله على عباده ؟ قلت الله ورسوله أعلم ، قــال حقــه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ، أندري ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال حقهم عليه ألا يعذبهم» .

فكان هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلاً وعداوة لله ورسوله ، فاحتجوا على إسقاط حقه وأمره ونهيه بما لا يجوزون لا هم ولا أحد من العقلاء أن يحتب به على إسقاط حق مخلوق ولا أمره ولا نهيه .

وهذا كا جعلوا لله شركاء وبنات وه لا يرضى أحدهم أن يكون مملوكه شريكه ولا يرضى البنات لنفسه. قال تعالى: ( وَيَعْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسُلِّقَ لَاجَرَمَ أَنَّ هَمُ ٱلنَّارَوَأَنَهُم مُّفَرُطُونَ ) وقال تعالى: ( وَإِذَا بُشِرَا حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِيمً ) وقال تعالى: ( ضَرَبَ لَكُم مَّنَ لَا مِنْ أَنفُسِكُم مَّنَ لَا مِنْ أَنفُسِكُم مِّن مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْ كُم مِن مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْ كُم مِن مَارَزَقَنَ كُم مِن مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْ كُم مِن مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْ كُم مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَن مَا مَلَكُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن الله مَن اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ

إِلَّاجِثْنَكَ الْمُحْرِمِينُّ وَكُفَى بِرَبِّكِ هَادِيكَ وَقَالَ تَعَالَى: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَالُمُ مُرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيكَ وَفَصِيرًا ) وقال نعالى: ( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيهُ عَلَى قَوْمِهِ وَنَهْ وَرَجَعِ مَن نَشَاءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ ) فحجة المشركين في شركهم بالله وجعلهم له ولدا ، وفي دفع أمره ونهيه بالقدر (داحضة) . وقد بسط الكلام على هذه الأمور وما يناسبها في غير هذا الموضع .

وبين أن قول الفلاسفة \_\_ القائلين بقدم العالم وأنه صادر عن موجب بالذات متولد عن العقول والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية ويصنعون لها التماثيل السفلية: كأرسطو وأتباعه \_\_ أعظم كفراً وضلالاً من مشركي العرب الذين كانوا يقرون بأن الله خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيلم ، بمشيئته وقدرته ، ولكن خرقوا له بنين وبنات بغير علم وأشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً .

وكذلك المباحية الذين بسقطون الأمر والنهي مطلقاً ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ حالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب؛ فإن هؤلاء مع كفرهم يقرون بنوع من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولكن كان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لميأذن به الله، بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقاً ، فإنما يرضون بما تهواه أنفسهم ويغضبون للا تهواه أنفسهم ، لا يرضون لله ولا يغضبون لله ولا يغضبون لله ولا يأمرون بما أمر الله به ولا

ينهون عما نهى عنه؛ إلا إذا كان لهم في ذلك هوى، فيفعلونه لأجــل هواهم لا عبادة لمولاهم.

ولهذا لا ينكرون ما وقع في الوجود من الكفر والفسوق والعصيان إلا إذا خالف أغراضهم ، فينكرونه إنكاراً طبيعياً شيطانياً لاإنكاراً شرعياً رحمانياً؛ ولهذا تقترن بهم الشياطين إخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ، وقد تتمثل لهم الشياطين و تخاطبهم وتعينهم على بعض أهوائهم ، كما كانت الشياطين تفعل بالمشركين عباد الأصنام . وهؤلاء يكثرون في الطوائف الخارجين عمابعث الله به رسوله من الكتاب والسنة الذين يسلكون طرقاً في العبادات والاعتقادات مبتدعة في الدين ولا يتحرون في عباداتهم واعتقاداتهم موافقة الرسول والاعتصام بالكتاب والسنة ، فتكثر فيهم الأهواء والشبهات وتغويهم الشياطين وتصير فيهم شبهة من المشركين بحسب بعده عن الرسول .

وكما يجب إنكار قول القدرية المضاهين للمجوس، فإنكار قسول هؤلاء أولى ، والرد عليهم أحرى ، وهؤلاء لم يكونوا موجودين في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؛ فإن البدع إنما يظهر منها أولا فأولا الأخف فالأخف كما حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة ، ثم في آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة والقدرية ، ثم في آخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات وأما هؤلاء المباحية المسقطون للأمر والنهي محتجين على ذلك بالقدر فهم شر من جميع هذه الطوائف وإنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم .

### فهـــــل

ومما اتفق عليه سلف الأمة وأممتها ، مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم بشأ لم يكن ، وأنه بضل من بشاء و يهدي من بشاء أن العباد لهم مشيئة وقدرة بفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدره الله عليه ، مع قولهم إن العباد لا بشاؤون إلا أن بشاء الله . كما قال الله تعالى : ( كَلَّ إِنَّهُ مَنْ كَرُونَ إِلَا أَن بِشاء الله . كما قال الله تعالى : وقال تعالى : ( إِنَّهُ فِهَ مَن شَاءَ أَنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنَّهُ كُرُونَ إِلَا أَن يَشَاءَ أَللهُ ) الآية . أن يَشَاءَ أللهُ إِنَّ هَا فَهُ مَن شَاءَ أَنَّهُ مَن شَاءَ أَنَّهُ كَرُونَ إِلَا أَن يَشَاءَ أَللهُ إِن اللهُ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَا أَن يَشَاءَ أَللهُ وَمِا لَمُ اللهُ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَا أَن يَشَاءَ أَللهُ أَن يَشَاءَ أَللهُ كُونُ اللهُ وَمَا تَشَاءَ أُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ أَللهُ كُونَ إِلّا فِكُولِلهُ وَمَا تَشَاءَ أَن يَشَاءَ أَللهُ مَن شَاءَ أَللهُ كُونَ إِلّا فَكُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ كُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَن شَاءً وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون ويفعلون ويعملون ويكسبون وبطيعون ويعصون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون ويعتمرون ويقتلون ويزنون ويسرقون ويصدقون ويكذبون ويأكلون ويشربون ويقاتلون ويحاربون، فلم يكن من السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار، ولا مريد ولا قادر .ولا قال أحدمنهم: إنه فاعل

مجازاً بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والحجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله .

وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه ، فحكي عنهم أنهم قالوا: إن العبد مجبور وأنه لا فعل له أصلاً وليس بقادر أصلاً ، وكان الجهم غالياً في تعطيل الصفات ، فكان ينفي أن يسمى الله تعالى باسم يسمى به العبد ، فلا يسمى شيئاً ولا حيا ولا عالماً ولا سميعا ولا بصيراً . إلا على وجه المجاز . وحكي عنه أنه كان يسمى الله تعالى قادراً ؛ لأن العبد عنده ليس بقادر ، فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله .

وكان هو وأنباعه بنكرون أن بكون لله حكمة فى خلقه وأمره، وأن بكون له رحمة ، ويقولون : إنما فعل بمحض مشيئة ، لا رحمة معها ، وحكي عنه أنه كان ينكر أن بكون الله أرحم الراحمين ، وأنه كان يخرج إلى الجذمى فينظر إليهم ويقول : أرحم الراحمين يفعل مثل هذا بهؤلاء ؟! وكان يقول : العباد مجبورون على أفعالهم ليس لهم فعل ولا اختيار .

وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات، وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة بني أمية بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم، فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر الصحابة، فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والأثمه كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم، وبدعوا الطائفتين،

حتى فى لفظ « الحِبر » أنكروا على من قال: جبر ، وعلى من قال: لم يجبر .

والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعي ، وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، وغيرهم من سلف الأمة وأمُّتها ؛ كما ذكر طرفا من ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب السنة » هو وغيره ممن يجمع أقوال السلف، وقال الأوزاعي والزبيدي وغيرها ليس في الكتاب والمنة لفظ جبر ، وإنما في المنة لفظ جبل كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأشج عبد القيس لما قدم عليه وفد عبد القيس من البحرين فقالوا: يا رسول الله! بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام ، فمرنا بأمر فصل نعمل به ، ونأمر به من وراءنا. فقال: « آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . وأن تؤدوا خس ماغنمتم » . ونهاهم عن الانتباذ في الأوعية التي يسرع إليها السكر. حتى قد بشرب الرجل ولا يدري أنه شرب مسكراً ؛ بخلاف الظروف التي توكأفإنها إذا اشتد الشراب انشقت ، ونهي عن الدباء وهو القرع والحنتم وهو ما يصنع من المدر كالجرار والمزفت \_ وهي الظروف المزفتة \_ والنقير وهو الخشب المنقور ثم قد قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك بعد هذا النبي.

ولهذا تنازع العلماء في هـذا النهي هـل هو منسوخ أم لا؟ على قولين

مشهورين للعلماء ، هما روايتان عند أحمد ، والقول بالنسخ مذهب أبى حنيفة والشافعي ، والقول بأن هذا كان لم ينسخ مذهب مالك ؛ لكن مالك لا ينهي إلا عن صنفين فإنه ثبت في صحيح البخاري أنه حرم ذينك الصنفين ، وأباح الآخرين بعد النهي .

وأما مسلم فروى في صحيحه النسخ في الجميع ، فلهذا اختلف قول أحمد لأن الأحاديث بالنهي متواترة وحديث النسخ ليس مثلها ؛ فلهذا صار للناس فيها ثلاثة أقوال ، وهؤلاء وفد عبد القيس كانوا بالبحرين أسلموا طوعاً . كما أسلم أهل المدينة ، وأول جمعة جمعت في الإسلام في قرية عندهم من قرى البحرين .

والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس »: إن فيك لخلقين يحبها الله: الحلم والأناه. فقال: أخلقين تخلقت بها ؟ أم خلقين جبلت عليها . فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب » فقال الأوزاعي والزبيدي وغيرها مسن السلف لفظ « الجبل » جاءت به السنة ، فيقال جبل الله فلاناً على كذا ؛ وأما لفظ « الجبر » فلم يرد ؛ وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد ابن حبل وغيرهم لفظ « الجبر » في النفي والإثبات .

وذلك لأن لفظ « الحبر » مجمل فإنه يقال جبر الأب ابنته على النكاح ، وجبر

الحاكم الرجل على بيع ما له لوفاء دينه ، ومغى ذلك أكرهه ، ليس معناه أنه جعله مريداً لذلك مختاراً محباً له راضياً به . قالوا : ومن قال : إن الله تعالى جبر العباد بهذا المعنى فهو مبطل ، فإن الله أعلى وأجل قدراً من أن يجبر أحداً ، وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريداً للفعل مختاراً له محباً له راضياً به والله سبحانه قادر على ذلك ، فهو الذي جعل المريد للفعل الحب له الراضي بمريداً له محباً له راضياً به فكيف يقال أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق، مثل ما يجبر السلطان والحاكم والأب وغيرهم من يجبرونه إما بحق وإما بباطل وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم على الفعل ، والإكراه قد بكون إكراها بحق وقد يكون إكراها بباطل .

(فالأول): كم كراه من امتنع من الواجبات على فعلها، مثل إكراه الكافر الحربي على الإسلام، أو أداء الجزية عن يدوهم صاغرون، وإكراه المرتد على العود إلى الإسلام، وإكراه من أسلم على إقام الصلاة، وإبتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت، وعلى قضاء الديون التي بقدر على قضائها، وعلى أداء الأمانة التي يقدر على أدائها، وإعطاء النفقة الواجبة عليه التي يقدر على إعطائها.

وأما الإكراه بغير حق: فمثل إكراه الإنسان على الكفر والمعاصي، وهذا الإجبار الذي هــو الإكراه بفعله العباد بعضهم مـع بعض، لأنهم لا يقدرون على إحــداث الإرادة والإختيار في قلوبهم وعلى جعلهم فاعلين

لأفعالهم، والله تعالى قادر على إحداث إرادة للعبد ولاختياره، وجعله فاعلا بقدرته ومشيئته، فهو أعلى وأقدر من أن يجبر غيره ويكرهه على أمر شاءه منه؛ بل إذا شاء جعله فاعلا له بمشيئته، كما أنه قادر على أن يجعله فاعلا للشيء مع كراهته له فيكون مريدا له حتى يفعله مع بغضه له كما قد يشرب المريض الدواء مع كراهته له، قال الله تعالى: ( وَيلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا مَع كُراهته له، قال الله تعالى: ( وَيلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهًا).

فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيئتهم ، سواء كانوا مع ذلك فعلوه طوعا ، أو كانوا كارهين له فعلوه كرها وهو سبحانه لا يكرههم على ما لا يريدوه ، كا يكره المخلوق المخلوق حيث يكرهه على أمر وإن لم يرده وليس هو قادراً أن يجعله مريداً له فاء لا لامغ الكراهة ، ولا مع عدمها ؛ فلهذا يقال للعبد: إنه جبر غيره على الفعل ، والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه جبر بهذا المعنى .

وقد يستعمل لفظ « الجبر » فى أعم من ذلك بحيث يتناول كل من قهر غيره وقدر عليه فجعله فاعلا لما يشاء منه ، وإن كان هو الحدث لإرادته وقدرته عليه .

قال محمد بن كعب القرظي في اسم الله « الجبار » قال: هو الذي جبر

العباد على ما أراد ، وكذلك ينقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنه قال في الدعاء المأثور: اللهم داحي المدحوات ، وباري المسموكات، جبار القلوب على فطرتها ، شقيها وسعيدها ، والجبر من الله بهــذا الاعتبار معناه القهر والقدرة ، وأنه يقدر أن يفعل ما يشاء ، ويجبر على ذلك ويقهرهم عليه ، فليس كالمخلوق العاجز الذي يشاء ما لا يكون ، ويكون ما لا يشاء ، ومــن جبره وقهره وقدرته أن يجعل العباد مريدين لما يشاء منهم ، إما مختارين له طوعا وإما مريدين له مع كراهتهم له و يجعلهم فاعلين له ، وهذا الجــبر الذي هو قهره بقدرته لا يقدر عليه غـيره ، وليس هو كإجبار غيره وإكراهــه من وجوه .

(منها) أن ما سواه عاجز لا يقدر أن يجعل العباد مربدين لما يشاؤه ولا فاعلين له .

ومنها: أن غيره قد يجبر الغير ويكرهه إكراها يكون ظالما به ، والله تعالى عادل ، لا يظلم مثقال ذرة .

ومنها: أن غيره قد يكون جاهلا أو سفيها لا يعلم ما يفعله وما يجــبر عليه ، ولا يقصد حكمة تكون غير ذلك ، والله عليم حكيم ، ما خلقه وأمر به له فيه حكمة بالغة صادرة من علمه وحكمته وقدرته .

#### فعسسل

وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم بكن وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده وأنه لا حجة لأحد على الله فى ترك مأمور ولا فعل محظور . فهم أيضاً متفقون على أن الله حكيم رحيم وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين .

وقد ثبث فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها » . وقد أخبر عن حكمته فى خلقه وأمره بما أخبر به فى كتابه وسنة رسوله .

والجهم بن صفوان ومن اتبعه ينكرون حكمته ورحمته ، ويقولون : ليس في أفعاله وأوامره لام كي : لا يفعل شيئاً لشيء ، ولا بأمر بشيء لشيء .

وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الـكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا الباب ، وإن خالفوه في بعض

ذلك، إما نزاعا لفظيا، وإما نزاعا لا يعقل، وإما نزاعا معنويا، وذلك كقول من زعم: أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة، وجعل الكسب مقدوراً للعبد، وأثبت له قدرة لا تأثير لها في المقدور، ولهذا قال جمهور العقلاء: إن هذا كلام متناقض غير معقول، فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلا في الفعل كان وجودها كعدمها، ولم تكن قدرة؛ بل كان اقترانها بالفعل كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه.

ولما قيل لهؤلاء: ما الكسب؟ قالوا: ما وجد بالفاعل وله عليه قدرة عدرة ، أو مابوجد في محل القدرة المحدثة ، فإذا قيل لهم : ما القدرة ؟ قالوا: ما يحصل به الفرق بين حركة المرتعش وحركة المختار ؛ فقال لهم جمهور العقلاء: حركة المختار حاصلة بإرادته دون حركة المرتعش ، وهي حاصلة بقدرته أيضا ، فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة ، فالإنسان قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلاله ، وإن أردتم أنه قادر عليه فقد عاد الأمر إلى معنى القدرة ، والمعقول من القدرة معنى به يفعل الفاعل ، ولا تثبت قدرة لغير فاعل ، ولا قدرة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل سواء .

وهؤلاء المتبعون لجهم يقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة؛ وإنما هو كاسب حقيقة، ويثبتون مع الكسب قدرة لاتأثير لها في الكسب، بل وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء، ولكن قرنت به من غير تأثير فيه وزعموا أن كل مافى الوجود من القوى والطبائع والأسباب العلوية والسفلية

كقدرة العبد لا تأثير لشيء منها فيااقترنت به من الحوادث والأفعال والمسببات بل قرن الحالق هذا بهذا لا لسبب ولا لحكمة أصلا .

وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب كذلك، ليس في الطاعة معنى يناسب الثواب. ولا في المعصية معنى يناسب العقاب، ولا كان في الأمر والنهي حكمة لأجلها أمر ونهى ؛ ولا أراد بإرسال الرسل رحمة العباد ومصلحتهم، بل أراد أن ينعم طائفة ويعذب طائفة لا لحكمة، والسبب هو جعل الأمر والنهي والطاعة والمعصية علامة على ذلك لا لسبب ولا لحكمة، وأنه يجوز أن يأمر بكل شيء حتى بالشرك وتكذيب الرسل والظلم والفواحش، وينهى عن كل شيء حتى التوحيد والإيمان بالرسل وطاعتهم.

وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأنباعه ومن وافقهم من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد مشل ابن عقيل و ابن الجوزي وأمثالهما يقولون: إن الخلق هو المخلوق، والفعل هو المفعول، وقد جعلوا أفعال العباد فعلا لله، والفعل عندهم هو المفعول، فامتنع مع هذا أن يكون فعلا للعبد؛ لئلا يكون فعل واحد له فاعلان.

وأما الجمهور فيقولون: إنها مخلوقة لله مفعولة له، وهي فعل للعبد قائمة به ، وليست فعلاً لله قائمًا به ، بــل مفعوله غــير فعله ، والرب تعالى لابوصف بما هو مخلوق له ، وإنما يوصف بما هو قائم به ، ف لم يلزم هؤلاء أن يكون الرب ظالماً ؛ وأما أولئك فإذا قالوا إنه يوصف بالمخلوق المنفصل عنه ، فيسمى عادلا وخالقا لوجود مخلوق منفصل عنه خلقه ، فإنهم ألزموهم أن يكون ظالما لخلقه ظلماً منفصلا عنه إذ كانوا لا يفرقون فيا انفصل عنه بين ما يكون صفة لغيره وفعلا له ، وبين مالا يكون ، إذ الجميع عنده نسبته واحدة إلى قدرته ومشيئته وخلقه.

وهؤلاء أطلقوا القول بتكليف مالا يطاق؛ وليس في السلف والأئمة من أطلق القول من أطلق القول بتكليف مالا يطاق، كما أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبر ، وإطلاق القول بأنه يجبر العباد كإطلاق القول بأنه يكلفهم مالا يطبقون، هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به ، وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين .

ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء: كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأكثر أصحاب أبي الحسن، وكالجمهور من أصحاب مالك، والشافعي وأحمد بن حنبل، كالقاضي أبى يعلى، وأمثاله يفصلون في القول بتكليف مالا يطاق، كا تقدم القول في تفصيل الجبر، فيقولون: تكليف مالا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوز، وأما ما يقال إنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه؛ وهذا لأن الإنسان لا يمكنه في حال واحدة أن يكون قامًا قاعداً، ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل معه القعود، و يجوز أن يؤمر حال القعود بالقيام،

وهذا متفق على جوازه بين المسلمين ، بل عامة الأمر والنهى هو من هـذا النوع ، لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق ؟ فيه نزاع .

قيل: إن العبد لا يكون قادراً إلا حين الفعل ، وإن القدرة لا تكون إلا مع الفعل . كما يقوله أبو الحسن الأشعري وكثير من نظار المثبتة للقدر ، فعلى قول هؤلاء كل مكلف فهو حين التكليف قد كلف مالا يطيقه حينئذ وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل ولكن هذا لا يطيقه لا شتغاله بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل ، لا لكونه عاجزاً غه . وأما العاجز عن الفعل كالزمن العاجز عن المشى ، والأعمى العاجز عن النظر ونحو ذلك ، فهؤلاء لم يكلفوا عا يعجزون عنه ، ومثل هذا التكليف لم يكن واقعاً في الشريعة باتفاق طوائف المسامين ، الاشرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا التكليف في الشريعة ، ونقلوا ذلك عن الاشعري واكثر أصحابه ، وهو خطأ عليهم .

وأما جواز هذا التكليف عقلا فأكثر الأمة نفت جوازه مطلقاً ، وجوزه عقلا طائفة من المثبتة للقدر من أصحاب أبى الحسن الأشعري ، ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ، كابن عقيل وابن الجوزي وغيرها .

و « طائفة " ثالثة » فرقت في الجواز العقلي : بين المكن لذاته الذي

يتصور وجوده فى الخارج : كالطيران ، وبين الممتنع عقلا كالجمع بين النقيضين .

والذين زعموا وقوع التكليف بالممتنع لذانه \_ كالرازي وغيره \_ احتجوا بأن الله كلف أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لايؤمن ، وإخباره بأنه لايؤمن . فكلفه بالجمع بين النقيضين بأن يفعل الشيء ، وبأن يصدق أنه لا يكون مصدقاً بذلك ؛ وهو صادق في تصديقه إذا لم يكن ، واحتجوا بأنه كلف خلاف المعلوم ، وخلاف المعلوم محال ، فيكون حقيقة التكليف أنه يجعل علم الله جهلا ؛ وهذا ممتنع لذاته .

وهؤلاء جعلوا لفظ مالا يطاق لفظاً عاماً يدخل فيه كل فعل ، لكون القدرة عنده لا تكون إلا مع الفعل ؛ ويدخل فيه خلاف المعلوم ؛ ويدخل فيه المعجوز عنه ؛ ويدخل فيه الممتنع لذاته . ثم ذكروا نحو «عشر حجج» يستدلون بها على جواز هذا الجنس ، فإذا فصل الأمر عليهم ثبت أن دعواه جواز ما لا يطاق للعجز عنه \_ سواء كان ممتنعاً لذاته أو ممكناً \_ باطلة لادليل عليها ؛ وأما جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة ؛ ويقولون ه : إنه لا يكون قادراً عليه إلا حين الفعل ؛ فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف به ؛ لكن ثم نزاع لفظي ومعنوى في كونه بدخل فيا لا يطاق ؛ فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعاً مختلفة : (منها) ما ينازعون في جوازه أو وقوعه و (منها) ما ينازعون في جوازه أو وقوعه .

أما تكليف أبى لهب وغيره بالإيمان فهذا حق ، وهو إذا أمر أن يصدق الرسول فى كل ما بقوله ، وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه بل يموت كافراً ، لم يكن هذا متناقضاً ولا هو مأمور أن يجمع بين النقيضين ، فإنه مأمور بتصديق الرسول فى كل ما بلغ ، وهذا التصديق لا يصدر منه ، فإذا قيل له أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليفاً للجمع بين النقيضين .

فإن قال: تصديقكم في كل ما تقولون يقتضى أن أكون مؤمناً إذا صدقتكم وإذا صدقتكم لم أكن مؤمناً ، لأنكم أخبرتم أنى لا أومن بكل ما أخبر به ، وإذا صدقتكم لم أكن مؤمناً ، لأنكم أخبرتم أنى لا أومن بكل ما أخبر به ، وقيله ] لووقع منك لم يكن فيه هذا الخبر، ولم يكن يخبر أنك لا تؤمن فأنت قادر على تصديقنا ، وبتقدير وجوده لا يحصل هذا الخبر [و] إنما وقع ، لأنك أنت لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا بهذا الخبر ، فوقع بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادراً عليه ، لم نقل لك حين أمرناك بالتصديق العام وأنت قادر عليه .

ولو قيل لك آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهـذا الحبر ، فالذي أمرت أن تؤمن به هو الإخبار بأن محمداً رسول الله ، وهـذا أنت قادر عليـه ولا تفعله ، وإذا صدقتنا في خبرنا أنك لا تؤمن لم يكن هنا تناقض ، لكن لا يمكن الجمع بين الإيمان والتصديق ، فإنه لم يقع ونحن لم نأمرك بهـذا ، بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه ، وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل ذلك المقدور عليـه ، ولم نقل لك صدقنا في هـذا وهذا في حال واحـدة ، لكن الواجب عليك هو

التصديق المطلق والتصديق بهدا لا يجب عليك حينئذ ، ولو وقع منك التصديق المطلق امتنع منا هذا الخبر ، بل هذا الخبر إنما وقع لما علمنا أنه لا يقع منك التصديق المطلق .

وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآية وأمر بالتصديق بها ؛ وليس الأمر كذلك ؛ لكن لما أنزل الله قوله : ( سَيَصْلَىٰ اَرَادَاتَ لَهَبِ ) لم يسلم لهم أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب ، وأمر أبا لهب بتصديقه ، بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة ، فقوله : إنه أمر أن يصدق بأنه لا يؤمن قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين ، فنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قول بلا علم ، بل كذب عليه .

فإن قيل ؛ فقد كان الإيمان واجباً على أبي لهب ، ومن الإيمان أن يؤمن بهذا ، قيل له : لا نسلم أنه بعد نزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه إياها ، بل ولا غيرها ، بل حقت عليه كلمة العذاب كما حقت على قوم نوح إذ قيل له : (لَن يُؤمن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ مَامَن فَلَا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ) وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمورا بتبليغهم الرسالة ؛ فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم كلمة العذاب بأعيانهم .

وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن ، ولكن لا يأمره أن يعلمه

بذلك ، بل هو مأمور بتبليغه وإن كان الرسول يعلم أنه لايؤمن ، كالذين قال الله فيهم : ( إِنَّ ٱلَذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْجَآءَ تُهُمْ كُلُّ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ حَلَيْكَ كَنْدُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ اللهِ عَنْ يَرُوا اللهُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ نُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ نُذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ )

فهؤلاء قد بعلم بعض الملائكة ، وبعض البشر من الأنبياء وغيرهم فى معين منهم أنه لايؤمن ، وإن كانوا مأمورين بتبليغه أمر الله ونهيه ، وليس فى ذلك تكليفه بالجمع بين النقيضين ، وذلك خلاف المعلوم ، فإن الله يفعل ما يشاء بقدرته وما لا يشاء يعلم أنه لا يفعله وأنه قادر عليه لو شاء لفعله، وعلمه أنه لا يفعله ، لا يمنع أن يكون قادراً عليه .

والعباد الذين علم الله أنهم يطيعونه بإرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم ، وإن كان خالقاً لذلك فحلقه لذلك أبلغ في علمه به قبل أن يكون ، كما قال تعالى : ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) وما لم يفعلوه فما أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه وليس الأمر به أمراً بما يعجزون عنه بل هو أمر بما لو أرادوه لقدروا على فعله لكنهم لا يفعلونه لعدم إرادتهم له .

وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا فى أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد ، ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، فلا يشاؤه ، فقالوا : إنه يكون بلا مشيئة ، وقالت الجهمية بل هو يشاء

ذلك ؛ فهو يحبه ويرضاء ، وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء ؛ فذكر أبو المعالي الجويني : أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هـذه المسألة ولم يفرق بين المشيئة والمحبة والرضا .

وأما سلف الأمة وأئمتها وأكار أهل الفقه والحديث والتصوف، وكثير من طوائف النظار : كالكلابية ، والكرامية ؛ وغيرهم فيفرقون بين هـذا وهذا ؛ ويقولون : إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ، ويرضى به ، كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه ؛ كالا يأمر به وإن كان قد شاءه ؛ ولهذا كان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجباً أو مستحباً : كقضاء دين يضيق وقتــه ، أو عبادة يضيق وقتها ، وقال : إن شاء الله ؛ ثم لم يفعله لم محنث وهذا يبطل قول القدرية ، ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث ، كما لو قال : إن كان يندب إلى ذلك ويرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب ، وهــذا يرد على الجهمية ومن انبعهم كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين . وبسط هذه الأمور له موضع آخر

والمقصود هنا جواب هذه «المسألة»: فإن هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد على قول جهم ومن وافقــه من المتأخرين ، من أصحـــاب أبي الحسن الأشعري وغيرهم وطائفة من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد.

وأما أممة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة أصحاب أبى حنيفة فإنهم لا يقولون بقول هؤلاء ، بل يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ويثبتون الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاه فيقولون : إن الكفر والفسوق والعصيان \_ وإن وقع بمشيئته \_ فهو لا يحبه ولا يرضاه ، بل يسخطه ويبغضه . ويقولون : إرادة الله في كتابه نوعان :

«نوع» بمعنى المشيئة لما خلق ، كقوله: ( فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ وَيُشْرَحُ صَدْرُهُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَّهُ وَبَعَلَ صَدْرُهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاء ) .

و « نوع » بمعنى محبته ورضاه لما أمر به وإن لم يخلقه ، كقوله : ( يُرِيدُ اللهُ بِحَكُمُ الْمُسْرَ وَلاَيْرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ ) ( مَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحُمُ مِّنَ اللهُ بِحَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ( يُرِيدُ اللهُ لِيُحَبِينَ لَكُمْ وَيَهُوبَ عَلَيَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ اللهَ لِيحُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ وَيَهُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ وَيَهُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ وَيُويدُ اللّهَ يُعِلَيْكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهَ يَعْمَ وَيُويدُ اللّهُ عَلِيمُ اللهُ ال

وبهذا يفصل النزاع في مسألة «الأمر » هل هو مستلزم للإرادة أم لا؟ فإن القدرية تزعم أنه مستلزم للمشيئة ، فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن ، والجهمية قالوا : إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة ، لا لحبه له ، ولارضاه به إلا إذا وقع ، فإنه ماشاء كان وما لم يشأ لم بكن ، وكذلك عنده ما أحبه ورضيه كان ؛ وما لم يحبه ولم يرضه لم يكن ، وتأولوا قوله : ( وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرَ ) على أن المراد ممن لم يقع منه الكفر ، أو لا يرضاه دينا ، كما يقولون : لم يشأه ممن لم يقع منسه ، أو لا يشاءه دينا ؛ إذ كانوا موافقين يقولون : لم يشأه ممن لم يقع منسه ، أو لا يشاءه دينا ؛ إذ كانوا موافقين للجهمية والقدرية في أنه لا فرق بين الحبة والمشيئة . وقد قال الله تعالى : ( إِن تَكُفُرُواْ فَإِن اللهُ عَلَى عَن كُمُ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ وَإِن تَشْكُرُواْ فَرَضَهُ لَكُمْ ) فأخبر أنه إذا وقع الكفر من عباده لم يرضه لعباده . كما قال : ( إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَيْرُضَى مِن الْمَةُ لِ ) وقال : ( وَاللّهُ لا يُحِبُ الفَسَادَ ) مع قوله : ( وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ أَن يُضِلَهُ مُن عَباده له يَرْضَهُ لَا يُحِبُ الفَسَادَ ) مع قوله : ( وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ أَن يُضِلَهُ مُن مَا صَدْرَهُ مَن يَقًا حَرَجًا )

و ( فصل الخطاب ) : أن الأمر ليس مستلزما لمشيئة أن يخلق الرب الآمر الفعل المأمور به . ولا إرادة أن يفعله ، بل قد يأمر بما لا يخلقه ، وذلك مستلزم لحبة الرب ورضاه من العبد أن يفعله ، بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحبه ورضيه ؛ وهو يريده منه إرادة الآمر من المأمور بما أمره به لمصلحته ، وإن لم يرد أن يخلقه وأن يعينه عليه ؛ لما له فى ترك ذلك من الحكمة ؛ فإن له حكمة بالغة فيما خلقه وفيا لم يخلقه .

وفرق بين أن يريد أن يخلق هو الفعل و يجعل غيره فاعلاً يحسن إليه ويتفضل عليه بالإعانة له على مصلحته ، وبين أن يأمر غيره بما يصلحه ويبين له ما ينفعه إذا فعله ، وإن كان لا يريد هو \_ نفسه \_ أن يعينه لما في ترك إعانته

من الحكمة ؛ لكون الإعانة قد تستلزم ما يناقض حكمته ، والمنهي عنه الذي خلقه هو يبغضه و يمقته ، كما يمقت ما خلقه من الأعيان الخبيثة كالشياطين والخبائث ، ولكنه خلقها لحكمة يحبها ويرضاها .

ونحن نعلم أن العبد يريد أن يفعل ما لا يحبه لإفضائه إلى ما يحبه . كما يشرب المريض الدواء الكريه لإفضائه إلى ما يحبه من العافية ، ويفعل مايكرهه من الأعمال لإفضائه إلى مطلوبه المحبوب له ، ولا منافاة بين كون الشيء بغيضا إليه مع كونه مخلوقا له لحكمة يحبها . وكذلك لا منافاة بين أن يحبه إذا كان ولا يفعله ؛ لأن فعله قد يستلزم تفويت ما هو أحب إليه منه ، أو وجود ماهو أبغض إليه من عدمه .

### فعــــل

## إذا عرف هذا فنقول:

أما قول القائل كيف بكون العبد مختاراً لأفعاله وهو مجبور عليها؟ إنما يتوجه على الجهمية الذين يقولون: بإطلاق الجبر، ونفي قدرة العبد واختياره، وتأثير قدرته فى الفعل، وقد بينا أن إطلاق « الجبر » مما أنكره أئمة السنة: كالأوزاعي والزبيدي والثوري وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنب ل

وغيرهم ، وما علمت أحداً من الأئمة أطلقه ؛ بل ما علمت أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أطلقوه في « مسائل القدر والجبر » .

ولا قال أحد من أئمة المسلمين \_ لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم: لا مالك، ولا أبو حنيفة ، ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا الليث ولا أمثال هؤلاء \_ إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه ، ولا قال أحد منهم: إن العبد ليس بفاعل لفعله حقيقة ، بل هو فاعل مجازاً . ولا قال أحد منهم : إن قدرة العبد لا تأثير لها في كسبه ، ولا قال أحد منهم : إن العبد لا يكون قادراً إلا حين الفعل ، وإن الاستطاعة أحد منهم : إن العبد لا يكون قادراً إلا حين الفعل ، وإن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه ، وإن العبد لا استطاعة له على الفعل قبل أن يفعله .

بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات استطاعة لغير الفاعل . كقوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِبُّ ٱلْبَكِيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) وقوله تعالى : ( فَمَن لَمّ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » .

واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع ، وأن المستطيع بكون مستطيعا مع معصيته وعدم فعله ، كمن استطاع ما أمر به من الصلاة والزكاة

والصيام والحج ولم يفعله ، فإنه مستطيع باتفاق سلف الأمة وأئمتها ، وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله ، لا على ترك ما لم يستطعه .

وصرحوا بما صرح به أبو حنيفة وأبو العباس بن سريج وغيرها من أن الاستطاعة المتقدمة على الفعل تصلح للضدين، وإن كان العبد حين الفعل مستطيعا أبضا عنده ، فهو مستطيع عنده قبل الفعل ومع الفعل ، وهو حين الفعل لا يمكنه أن يكون فاعلاً تاركا ، فلا يقولون : إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل ، كقول المعتزلة ، ولا بأنها لا تكون إلا مع الفعل كقول المجبرة ، بل يكون مستطيعاً قبل الفعل وحين الفعل .

وأما قوله: العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسراً.

يقال له: لم يصرح بهذا أحد من علماء السلف وأئمة الإسلام المشهورين، ولا أحد من أكابر أتباع الأئمة الأربعة، وإنما يصرح بهذا بعض المتأخرين الذين سلكوا مسلك جهم ومن وافقه، وليس هو لأهل علماء السنة، بل ولاجمهورهم ولا أئمتهم، بل هم عند أئمة السلف من أهل البدع المنكرة.

### فمـــــــل

وأما قول الناظم السائل:

لأنهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور

فيقال له: القسر على الإرادة منه. إذا أريد به أنه جعله مريدا فهذا حق ، لكن تسمية مثل هذا قسراً وإكراهاً وجبراً تناقض لفظاً ومعنى ، فإن المقسور المكره المجبور لا يكون مريداً مختاراً محباً راضياً ، والذي جعل مختاراً محباراضياً لا يقال إنه مقسور مكره مجبور .

وإذا قيل: المراد بذلك أنه جعل مريداً بمشيئة الله وقدرته بدون إرادة منه متقدمة اختار بها أن يكون مريداً. قيل لهم: هذا المعنى حق سواء سمي قسراً، أو لم يسم. ولكن هذا لايناقض كونه مختاراً، فإن من جعل مريداً مختاراً قد أثبت له الإرادة والاختيار، والشيء لا يناقض ذاته ولا ملازمه، فلا يجوز أن يقال كيف يكون المختار قد جعل مختاراً، والمريد جعل مريداً.

وإذا قيل: يخير على أن بكون مختاراً. قيل: معنى ذلك أن الله جعله

ختاراً بغير إرادة منه سابقة لأن بكون مختاراً ، كما جعله قادراً ، وجعله عالماً ، وجعله حياً ، وجعله أسود وأبيض وطويلاً وقصيراً . ومعلوم أن الله إذا جعله موصوفاً بصفة لم يناقض ذلك انصافه بتلك الصفة ، فإن الله إذا جعله على صفة كان كونه على تلك الصفة ؛ لأن ما جعل الله له ؛ فإنه ما شاء كان وما لم بشأ لم بكن ، وإذا كان كونه مختاراً وعالماً وقادراً أمرا ملازماً لمشيئة الله وجعله ، والمتلازمان لا يناقض أحدها الآخر ، بل بجامعه ولا يفارقه ، فيكون اختيار العبد مع إطلاق الجبر الذي يعنى به أن الله جعله مختاراً أمرين متلازمين ، لا أمرين متناقضين ، ولا عجب من اجتماع المتلازمين ، إنما العجب من تناقضها .

#### فصــــل

وأما قول السائل:

لأنهم قد صرحوا أنه عـــلى الإرادات لمقسور ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة ، والحــكم مشهور

فيقال له: المصرح بأنه غير فاعل حقيقة هم الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان ومن وافقهم من المتأخرين، ولم يصرح بهذا أحد من الصحابة والتابعين لهـــم

بإحسان، ولا أمَّة المسلمين: لا الأمَّة الأربعة، ولا غيرهم ، بل الذين تكلموا بلفظ الحقيقة والمجاز واتبعوا السلف في هذا الأصلكلهم يقولون: إنه فاعل حقيقة كما صرح بذلك أمَّة أصحاب الأمَّة الأربعة \_ أصحاب أبي حنيفة، ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وغيرهم \_ وكتبهم مشحونة بذلك.

وأما الذين قالوا: إنه فاعل مجازاً؛ وقالوا: إن الفعل لايقوم بالفاعل ، لل الفعل هو المفعول ، فهؤلاء يلزمهم ألا يكون لأفعال العباد فاعل لا الرب ولا العبد أما العبد. فإنها وإن قامت به الأفعال فإنه غير فاعل لها عنده . وأما الرب فعنده لم يقم به فعل ، لاهذه ولا غيرها ، والفاعل المعقول من قام به الفعل ، كما أن المتكلم المعقول من قام به الكلام والمريد المعقول من قامت به الإرادة ، والحي والعالم والقادر من قامت به الحياة والعلم والقدرة ، والمتحرك من قامت به الحركة ؛ فإثبات هؤلاء فاعلا لا يقوم به فعل كإثبات مقدميهم من الجهمية والمعتزلة متكلما لا يقوم به كلام ؛ وحريداً لا تقوم به إرادة وعالما لا يقوم به علم ؛ وقادراً لا تقوم به قدرة ؛ وهذا كله باطل كما قرروه في مسألة «كلام الله » ؛ وإثبات «صفاته » كما قد بسط في موضعه .

فإن الأصل الذي وافقوا به أئمة السنة واحتجوا به على المعتزلة هو: أن المعنى إذا قام بمحل عاد حكمه على ذلك المحل ؛ واشتق لذلك المحل منه اسم ؛ ولم يشتق لغيره منه اسم وعاد حكمه على ذلك المحل ؛ ولم يعد على غييره ؛ كما أن الحركة والسواد والبياض والحرارة والبرودة إذا قامت بمحل كان هو

المتحرك الأسود الأبيض الحار البارد دون غيره. قالوا: فكذلك الكلام والإرادة إذا قاما بمحل كان ذلك المحل هو المتكلم المريد دون غيره. قالوا: فلا يكون المتكلم متكلما إلا بكلام يقوم به ؛ ولا مريدا إلا بإرادة تقوم به ؛ وكذلك لايكون حيا عالماً قادراً إلا بحياة وعلم وقدرة تقوم به ؛ وطرد هذا أنه لايكون فاعلا إلا بفعل يقوم به .

ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله تعالى وأفعاله وذاته فقال « اللهم ! إنى أعوذ برضاك من سخطك ؛ وبمعافاتك من عقوبتك ؛ وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » . وهذا مما استدل به الأثمة أحمد بن حنبل وغيره على أن كلام الله ليس بمخلوق ؛ قالوا : لأنه استعاذ به ولا يستعاذ بمخلوق .

# نمــــل

وأما قول السائل:

ومن هنا لم يكن للفعل في اللحق الفاعل تأثير

فإن أراد بذلك : أنه لاتأثير للفعل فيا بلحق الفاعل من المدح والذم والثواب والعقاب ؛ فهذا إنما بقوله منكرو الأسباب ؛ كجهم ومن

وافقه ؛ وإلا فالسلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب والحكم: خلقاً وأمراً .

فني «الأمر » مثل ما يقول الفقهاء؛ الأسباب المثبتة للإرث «ثلاثة » : نسب ونكاح وولاء عتق ؛ واختلفوا في المحالفة؛ والإسلام على يديه وكونها من أهل الديوان؛ منهم من يجعل ذلك سببا للإرث: كأبى حنيفة ومنهم من لا يجعله سببا : كالك والشافعي . وعن أحمد روايتان . ومثل ما يقولون : ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة والقتل العمد العدوان المحض سبب للقود ؛ والسرقة سبب للقطع .

ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير في مسببه ، ليس علامة محضة ، وإنما يقول : إنه علامة محضة طائفة من أهل الكلام الذين بنوا على قول جهم ؛ وقد يطلق ما يطلقونه طائفة من الفقهاء ، وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء يتناقضون . تارة بقولون : بقول السلف والأثمة ، وتارة يقولون : بقول هؤلاء .

وكذلك الحكمة وشرع الأحكام للحكم مما اتفق عليه الفقهاء مع السلف .

وكذلك الحكمة في « الخلق » والقرآن مملوء بذلك في « الخلق ، والأمر»

ومملو، بأنه يخلق الأشياء بالأسباب ، لا كما يقوله أتباع جهم ، إنه يفعل عندها لا بها ، كقوله تعالى : ( أَنزَلُ مِن السَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ) وقوله : ( وَنَزَلْنَا مِن السَّمَاءِ مَاءً مُّبَدَرًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنْتَتِ وَحَبَّ الْمُصِيدِ \* وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَمَا اللَّهُ مَنْفَا السَّمَاءِ مَاءً مُّبَدَرًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنْتَ وَحَبَّ الْمُصِيدِ \* وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَمَا اللَّهُ مَنْ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَدَرًا فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِلْلُكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْلُكُونُ اللَّهُ مِنْ الللْلُكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْلُكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللْلُكُونُ اللَّهُ مِنْ الللْلِلْلُكُونُ اللْلِلْلِلْلِلْلِلْلِ

وأما دخول لام كي في الحلق والأمر فكثير جداً ، وهذا مبسوط في موضعه .

وقد بسط حجج نفاة الحكمة والتعليل العقلية والشرعية ، وبين فسادها كما بين فساد حجج المعتزلة والقدرية .

وحينئذ فالأفعال سبب للمدح والذم والثواب والعقاب .

والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى « قسمين » خطاب تكليف ، وخطاب وضع وأخبار ، كجعل الشيء سبباً وشرطاً ومانعاً ، فاعترض عليهم نفاة ذلك ؛ بأنكم إن أردتم بكون الشيء

سبباً أن الحكم يوجد إذا وجد فليس هنا حكم آخر ، وإن أردتم معنى آخر فهو ممنوع .

وجوابهم أن المراد أن الأسباب نضمنت صفات مناسبة للحكم، شرع الحسكم لأجلها ، وشرع لإفضائه إلى الحكمة كما قال تعالى : (إن الصَكوة تَنْهَى عَنِ الفَحْسَآءِ وَالْمُنكرِ وَلَذِكُر اللّهِ أَحْبَرُ) وقال تعالى : ( إِنَّمَايُرِيدُ الشّيطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْحَبْرُ وَالْمَيْسِرِ ) الآية .

وكذلك أبضاً الذين قالوا لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله هم هؤلاء أنباع جهم نفاة الأسباب ؛ والا فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب ، وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها ؛ والله تعالى خلق الأسباب والمسببات ؛ بل لابد لها من أسباب أخر تعاونها ، وله المسبب من أسباب أخر تعاونها ، وله المبابه ، ويدفع عنه أضداد عانعها ، والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه ، ويدفع عنه أضداده المعارضة له ، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئه وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات، فقدرة العبد سبب من الأسباب ، وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لا بد من الإرادة سبب من الأسباب ، وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لا بد من الإرادة الحارة مع القدرة .

وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع ، كإزالة

القيد والحبس ونحو ذلك ، والصاد عن السبيل كالعدو وغيره.

#### قعيل

وقوله تعالى: ( وَمَاتَشَاءُونَ إِلاّ أَن يَشَاءَ الله ) لا يدل على أن العبد ليس بفاعل لفعله الاختيارى ، ولا أنه ليس بقادر عليه ، ولا أنه ليس بمريد ؛ بل يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن بشاء الله ، وهذه الآية رد على الطائفتين: المجبرة الجهمية ، والمعتزلة القدرية ، فإنه تعالى قال: ( لِمَنشَآءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ) فأثبت للعبد مشيئة وفعلا ، ثم قال: ( وَمَاتَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ الله رَبُّ الْعَلَمِينَ ) فبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله. والأولى رد على الجبرية ، وهذه وبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله. والأولى رد على الجبرية ، وهذه رد على القدرية ، الذين يقولون : قد يشاء العبد مالا يشاؤه الله كما يقولون : أن الله يشاء مالا يشاؤه الله كما يقولون :

وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر على أصلهم، والمعنى وما يشاؤون فعل ما أمر الله به إن لم يأمر الله به. قيل: سياق الآية ببين أنه ليس المراد هذا؛ بل المراد وما تشاؤون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء الله، فإنه تعالى ذكر الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم قال بعد ذلك: ( إِنَّ هَنْذِهِ عَنْذَكُرَهُ أَنَّ فَعَنْ شَاءً أَلَّهُ ) . وقوله: ( وَمَا تَشَاءً أُلَّهُ ) . وقوله: ( وَمَا تَشَاءً أُلِّهُ ) . وقوله: ( إِلَّا أَن يَشَاءً أَلَّهُ )

تعليق لها بمشيئة الرب في المستقبل ، فإن حرف (أن) تخلص الفعل المضارع للاستقبال ، فالمعنى : إلا أن يشاء بعد ذلك ، والأمر متقدم على ذلك ، وهذا كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله .

وقد اتفق السلف والفقهاء على أن من حلف فقال: لأصلين غداً إن شاء الله، أو لأقضين ديني غداً إن شاء الله، ومضى الغدولم يقضه أنه لا يحنث، ولو كانت المشيئة هي الأمر لحنث؛ لأن الله أمره بذلك، وهذا مما احتج به على القدرية، وليس لهم عنه جواب، ولهذا خرق بعضهم الإجماع الفديم وقال إنه يحنث.

و (أيضاً) فقوله: ( وَمَاتَثَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ الله ) سيق لبيان مدح الرب والثناء عليه ببيان قدرته ، وبيان حاجة العباد إليه ، ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن بأمركم لكان كل أمر بهذه المثابة ، فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بها ، وإن أربد أنهم لا يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحا لهم ؛ لا له .

## فه\_\_ل

وقوله:

(وكل شيء). ثم لو سامت لم يك للخالق تقدير

إن أراد به أنه لو سلم أن العبد فاعل أفعاله حقيقة ونحو ذلك من أقوال السلف لزم نفي التقدير فهذا التلازم ممنوع .

وإن أراد أنه لو سلم أن يشاء مالم يشأ الله ، لزم انتفاء مشيئة الله عن المحرمات والمباحات باتفاق الناس ، بل يلزم انتفاء مشيئته فى الحقيقة لأفعال العباد كلها ، وانتفاء خلقه لشيء منها وفى ذلك نفي هذا التقدير الذي هو بمعنى المشيئة والقدرة والخلق .

وأما التقدير الذي هو بمعنى تقديرها فى نفسه وعلمه بها ، وخبره عنها وكتابته لها ، فهذا إنما يلزم لزوماً بينا على قول من ينكر العلم المتقدم ، وجمهور القدرية لاتنكره ، لكن إذا جوزوا حدوث حوادث كشيرة بدون مشيئته وقدرته وخلقه ، أثبتوا فى العالم حوادث كثيرة يحدثها غيره ، وهو غير قادر على إحداثها وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال بقوله: ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ )

على أنه عالم بها، فإنه لم يخلقها عندهم؛ فقد بنازعهم إخوانهم القدرية في علمه بها قبل أن تكون ، ولا يمكنهم الاحتجاج عليهم بهذه الآية ، وقد يقولون علمه بها مع أمره بخلاف المعلوم يقتضي تكليف مالا يطاق ، لأن خلاف المعلوم ممتنع ، فلا يكون عالما بها ، فيلزمونهم بنفي التقدير السابق .

# فعسل

وقوله :

أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور

كأنه يريد \_\_والله أعلم\_\_أو كان الله مقدراً لها عالما بها فيلزم من كونه عالما بها مقدراً لها بعد أن كانت ، ويلزم أن لا بها مقدراً لها حتى فعلت وهذا القول مهجور يكون الرب عالما بأفعال العباد ، ولا مقدراً لها حتى فعلت وهذا القول مهجور باطل ، مما اتفق على بطلانه سلف الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وسائر علماء المسلمين ، بل كفروا من قاله ، والكتاب والسنة مع الأدلة العقلية تمين فساده .

فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون، بل أعـــلم بذلك من شاء من ملائكته وغــير ملائكته، قال تعالى: ﴿ وَإِذْقَالَ رَبُّكَ

لِلْمَلَتَ عَلَمُ اللَّهُ عَالِمُ الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوۤ الْجَعْفَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَعَنُ نُسَيّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِي َأَعْلَمُ مَا لَانَعْلَمُونَ ) فالملائكة حكموا بأن الآدميين يفسدون وبسفكون الدماء قبل أن يخلق الإنس ولا علم لهم إلا ماعلمهم الله ؛ كما قالوا : ( لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَمْتَنَا ) ثم قال : ( إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ) وتضمن هذا ما يكون فيما بعد من آدم وإبليس وذريتها وما يترتب على ذلك .

ودلت هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فإنه لولا خروجه من الجنة لم يصر خليفة في الأرض فإنه أمره أن يسكن الجنة ولا يأكل من السجرة بقوله: ( وَقُلْنَايَتَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَةَ وَكُلا مِنهارَ عَدًا حَيثُ شِئْتُما وَلا الشجرة بقوله: ( وَقُلْنَايَتَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَةَ وَكُلا مِنهارَ عَدًا حَيثُ شِئْتُما وَلا فَقُلْنَا يَتَادَمُ الطَّلْمِينَ ) وقال تعالى: ( فَقُلْنَا يَتَادَمُ أَنِي الطَّلِمِينَ ) عَدُولًا مِن الطَّلِمِينَ ) وقال تعالى: ( فَقُلْنَا يَتَادَمُ أَنِي الطَّلِمَ وَالطَّلِمِينَ ) عَدُولًا الطَّلْمَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُغْرِجَنَكُم مِن اللَّمِنَةِ فَتَشْقَى \* إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرَبُه مِن وَلَا تَعْرَبُه مِن الجَنة ، وأنه إما يخرج منها بسب طاعته إبليس وأكله ذلك أنه يخرج من الجنة ، وأنه إما يخرج منها بسب طاعته إبليس وأكله من الشجرة ؛ لأنه قال قبل ذلك : ( إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ) .

ولهذا قال من قال من السلف: إنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها بقوله: ( إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ) وقال بعد هذا : ( وَقُلْنَا الْمُرْفِ مُسْنَقَرُّ وُمَتَكُم إِلَى عِينٍ ) وقال وقال وقال بعد هذا فَرُّ وَالْمُرْفِ الْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وُمَتَكُم إِلَى عِينٍ )

تعالى: ( قَالَ اَهْ عِطُواْ بَعْضُكُو لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُونِ اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّو مَتَعُ إِلَىٰ عِينِ \* قَالَ فِيهَا تَعْمُونُ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ) وهذا خبر عما سيكون من عداوة بعضهم بعضا وغير ذلك . وقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلُهُ اللهِ عَلَيْهِمْ كَلُومَاوَنَ \* وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ اَلَيْهِ ) وقال : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاةً عَلَيْهِمْ عَانَدُ رَبِّهُمْ أَمْ لَمْ لَيْذِرْهُم لَا يُؤْمِنُونَ ) وهذا خبر عن المستقبل الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاةً عَلَيْهِمْ ءَ أَن ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لَيْذِرْهُم لَا يُؤْمِنُونَ ) وهذا خبر عن المستقبل وأنهم لا يؤمنون . وقال تعالى : ( لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ) وقال : ( وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِن اللهِ في قسمه ، وصدقه مستلزم لعلمه وهذا قسم منه على ذلك ، وهو الصادق البار في قسمه ، وصدقه مستلزم لعلمه وهذا قسم عليه ؛ وهو دليل على أنه قادر على ذلك .

وقد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد ؛ إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملأ جهنم ، بل كان ذلك إليهم إن شاءوا عصوه فلأها ؛ وإن شاءوا أطاعوه فلم يملأها .

لكن قد يقال: إنه علم أنهم يعصونه فأقسم على جزائهم على ذلك وقد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له ، فإنه سبحانه لايستفيد العلم من غيره كالملائكة والبشر ، ولكن علمه من لوازم نفسه ؛ فلو كانت أفعاله خارجة عن مقدوره ومراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته وبسط هذا له موضع آخر .

وقال تعالى عن المنافقين: ( لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمُّ إِلَّاخَبَالًا وَلاَّوْضَعُواْ خِلَالكُمُّ يَبَغُونَكُمُ الْفِئْنَةَ) وهذا خبرعما سيكون منهم من الذنوب قبل أن يفعلوها. وقال تعالى: ( قُل لِلمُّخَلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نَفعلوها. وقال تعالى: ( قُل لِلمُّخَلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نَفعلوها . وقال تعالى: ( قُل لِلمُّخَلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نَفعلوها . وهذا خبر عن دعاء من يدعوه إلى جهاد هؤلاء ؛ ودعاؤه لهم من جملة أفعال العباد ، ومثل هذا في القرآن كثير .

بل العلم بالمستقبل من أفعال العباد يحصل لآحاد المخلوقين من الملائكة والأنبياء وغيره ؛ فكيف لايكون حاصلا لرب العالمين ؟! وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون من الأفعال المستقبلة من أمته وغير أمته مما يطول ذكره ، كإخباره بأن ابنه الحسن يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ؛ وإخباره بأنه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين نقتلهم أولى الطائفتين بالحق ، وإخباره بأن قوما يرتدون بعده على أعقابهم ؛ وإخباره بأن خلافة النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكا ؛ وإخباره بأن الجبل ليس عليه إلا نبى وصديق وشهيد ؛ وكان أكثرهم شهداء وإخباره يوم بدر بقتل صناديد قريش قبل أن يقتلوا ، وإخباره بخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق وقتل هيسى عليه السلام اله على المنارة البيضاء شرقي دمشق وقتل هيسى عليه السلام اله على المنارة البيضاء شرقي دمشق وقتل هيسى عليه السلام اله على

وإخباره بخروج بأجوج ومأجوج ؛ وإخباره بخروج الخوارج الذين قال فيهم : « يخرج من ضئضي هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه

مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية آيتهم أن فيهم رجلا مخدج اليد على بده مثل البضعة من اللحم تدردر » وكان الأمركا أخبر به لما قاتلهم على بن أبي طالب بالنهروان ووجد هذا الشخص كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم . وإخباره بقتال الترك وصفتهم حيث قال: « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الحدود دلف الأنف ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة » وقد قاتل المسلمون هؤلاء الترك وغيرهم لما ظهروا ومثل هذا من أخبار نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تذكر وهو إنما يعلم ماعلمه الله وإذا كان هو يعلم كثيراً مما بكون من أعمال العباد فكيف الذي خلقه وعلمه مالم بكن يعلم .

وهو سبحانه لا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء ولا يعلم أحد \_ لا نبى ولا غيره \_ إلا ما علمه الله ، وقال الخضر لموسى : إنني على علم من علم الله علمانيه الله لا تعلمه ، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه ، ولما نقر العصفور في البحر قال له : ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر ، وهو سبحانه القائل في حق موسى : ( وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ) .

والمقصود أن نفي علم الله بالحوادث أفعال العباد وغيرهاقبل أن تكونباطل، وغلاة القدرية ينفون ذلك.

وأما قوله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيّهِ ). وقوله: ( لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْيَيْنِ أَحْصَى لِمَالِبِ ثُوّا أَمْدًا) ونحو ذلك فهذا هو العلم الذي يتعلق ، بالمعلوم بعد وجوده . وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب ، والأول هو العلم بأنه سيكون ، ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب ، فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال . وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذا : يكون بعد وجود الأفعال . وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذا : لنرى. وكذلك المفسرون قالوا: لنعلمه موجوداً بعد أن كنا نعلم أنه سيكون، وهذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار :

منهم من يقول: المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط، وتلك نسبة عدمية.

ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بكون الشيء ووجوده، وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون، وهذا كما فى قوله: ( وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلُواْ فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلُواْ فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلُواْ فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلُواْ فَسَيْرَى اللّهُ عَمْلُواْ فَسَيْرَى اللّهُ عَمْلُواْ فَسَيْرَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَقَيْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى القولين، ومن قال هذا وهذا، وحجج الفريقين أمر ثبوتي. والكلام على القولين، ومن قال هذا وهذا، وحجج الفريقين قد بسطت فى موضع آخر.

وعامة السلف وأمَّة السنة والحديث على أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل عليه النص، وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارث المحاسبي على نفيه، فإنه كان يقول

بقول ابن كلاب فر من تجدد أمر ثبوتي، وقال بلوازم ذلك. فحالف من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام أحمد ويحذر منه. وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك.

والمتأخرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة على قولين: منهم من سلك طريقة أثمة السنة والحديث؛ وهذا مبسوط في موضعه.

والمقصود هنا: أن تقدم علم الله وكتابته لأعمال العباد حق، والقسول بحدوث ذلك قول مهجور، كما قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك، وليس فىذلك ما ينافي أمر الله ونهيه، فإن كونه خالقاً لأفعال العباد لا ينافى الأمر والنهي . فكيف العلم المتقدم، وليس في ذلك ما يقتضي كون العبد مجبوراً لا قدرة له، ولا فعل كما تقوله الجهمية المجبرة.



وأما قوله:

ما يختار فالمختار مسطور

ولا يقال علم الله ما

فهو يتضمن إيراد سؤال من القدرية . وجوابه منهم: فإنهم قد يقولون: نحن نقول: إنه يعلم ، وإذا قلنا ذلك لم نكن قد نفينا القدر ، بل أثبتنا القدر بمعنى العلم مع نفي كون الرب تعالى شائياً جميع الحوادث ، خالقاً لأفعال العباد ، قال الناظم فإن الذي يختاره العبد مسطور قبل ذلك ، فلا يمكن بغيره فيلزم الحبر .

وقد يعترض على هذا الجواب بأن يقال: اللازم هنا بمنزلة الملزوم. فإن علمه بأنه يختاره موافق لما كتبه من أنه يختاره، وتغيير العلم أعظم من تغيير المسطور.

وقد يقال: إنه أراد جعل السطر من عام القول. أي لايقال علم ما يختاره وسطر ذلك . أي فتقدم العلم والكتاب كاف في الإيمان بالقدر فإن مجرد ذلك لا يكفي في الإيمان بالقدر، وهذا من حجة القائلين بالجبر . قالوا: خلاف المعلوم ممتنع ، فالأمر به أمر بممتنع ، لأنه لو وقع المأمور للزم انقلاب العلم جهلاً .

وجوابهم أن الممتنع لفظ مجمل ، فإن أرادوا أن خلاف المعلوم لا يقع ولا يكون فهذا صحيح ، ولكن التكليف بما لا يكون لا يكون تكليفاً بما يعجز عنه الفاعل ، فإن ما لا يفعله الفاعل قد لا يفعله لعجزه عنه وقد لا يفعله لعجزه علم الرب

أنه لا يكون ، كما يعلم أن ما لا يشاؤه هو لايكون ، مع أنه لو شاء لفعله .

وقول المحتج: لو وقع لا نقلب العلم جهلاً .

قيل: هذا صحيح، وهو بدل على أنه لا يقع، لكن لا يدل على أن المكلف عاجز عنه لو أراده لم يقدر على فعله، فإنه لا يقع لعدم إرادته له، لا لعدم قدرته عليه ؛ كالذي لا يقع من مقدورات الرب التي لو شاء لفعلها، وهو يعلم أنه لا يفعلها.

ولا يجوز أن بقال إنه غير قادر عليها ، كما قاله بعض غلاة أهل البدع ؛ بل قد قال سبحانه : ( أَيَحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ ٱلَّن جَعَعَظَامَهُ \* بَلَ فَدِرِن عَلَى الْبَعْنَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا الْنَقْرِينَ عَلَى أَنْ فَوْالْقَادِرُ عَلَى آنَ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقَكُمْ ٱوْمِن تَحْتِ ٱرْجُلِكُمْ ٱوْمَلْسِيعًا ) مع أنه قد ثبت في مِن فَوْقَكُمْ ٱوْمِن تَحْتِ آرَجُلِكُمْ آوْمِلْسِكُمْ شِيعًا ) مع أنه قد ثبت في الصحيحين عن جابر أنه لما نزل قوله : ( قُلُ هُوَالْقَادِرُ عَلَى آنَ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عليه وسلم : أعوذ بوجهك ، ومنه الله عليه وسلم : أعوذ بوجهك ، ومنه بعض يَرْجلهم . ومنه منه ما لا يكون وهو إرسال عذاب من فوق الأمة، أو من تحت أرجلهم . ومنه ما يكون وهو لبسهم شيعاً ، وإذاقة بعضهم بأس بعض . كما ثبت في الصحيح ما يكون وهو لبسهم شيعاً ، وإذاقة بعضهم بأس بعض . كما ثبت في الصحيح ما يكون وهو لبسهم شيعاً ، وإذاقة بعضهم بأس بعض . كما ثبت في الصحيح ما يكون وهو لبسهم شيعاً ، وإذاقة بعضهم بأس بعض . كما ثبت في الصحيح ما يكون وهو لبسهم شيعاً ، وإذاقة بعضهم بأس بعض . كما ثبت في الصحيح ما يكون وهو لبسهم شيعاً ، وإذاقة بعضهم بأس بعض . كما ثبت في الصحيح ما يكون وهو لبسهم شيعاً ، وإذاقة بعضهم بأس بعض . كما ثبت في الصحيح ما يكون وهو لبسهم شيعاً ، وإذاقة بعضهم بأس بعض . كما ثبت في الصحيح

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سألت ربى ثلاثاً ، فأعطانى اثنتين ومنعني واحدة ؛ سألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرم فأعطانيها ؛ وسألته أن لا يجلكهم بسنة عامة فأعطانيها ؛ وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فنعنيها » .

وإذا قيل هو ممتنع فهو من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له ، لا لكونــه ممتنعاً في نفسه ، ولا لكونه معجوزاً عنه .

ولفظ « المتنع » فيه إحمال كما تقدم ، وما سمي ممتنعاً بمعنى أنه لا بكون مع

أنه لو شاء العبد لفعله لقدرته عليه فهذا يجوز تكليفه بلا نزاع ؛ وإن سماه بعضهم بما لا يطاق فهذا نزاع لفظي ؛ ونزاع في أن القدرة هل يجوز أن تتقدم الفعل أم لا ؟؟

## نھــــل

وأما قوله:

والجبر إن صح بكن مكرهاً وعندك المكره معذور

فيقال: قد تقدم بيان معنى « الجبر »؛ وأن الجبر إذا أريد به الإكراه كما يجبر الإنسان غيره، ويكرهه على خلاف مراده؛ فالله تعالى أجل وأعلى وأقدر من أن يحتاج إلى مثل هذا الجبر والإكراه؛ فإنهذا إنما يكون من عاجزيعجز عن جعل غيره مريداً لفعله مختاراً له محباً له راضياً به، والله سبحانه على كل شيء قدير، فإذا شاء أن يجعل العبد محباً لما يفعله؛ مختاراً له جعله كذلك؛ وإن شاء أن يجعله مريداً له بلا محبة بل مع كراهة فيفعله كارهاً له جعله كذلك.

وليس هذا كماكراه المخلوق للمخلوق ؛ فإن المخلوق لا يقدر أن يجعل في قلب غيره لا إرادة وحباً ، ولاكراهة وبغضاً ، بل غابته أن يفعل ما يكون

سبباً لرغبته أو رهبته ؛ فإذا أكرهه فعل به من العقاب أو الوعيد ما يكون سبباً لرهبته وخوفه ؛ فيفعل ما لا يختار فعله ، ولا يفعله راضياً بفعله ؛ ويكون مراده دفع الشر عنه ؛ فهو مريد للفعل ؛ لكن المقصود دفع الشر عنه ؛ لا نفس الفعل ، ولهذا قد يسمى مختاراً ؛ ويسمى غير مختار باعتبار ، ويسمى مريداً ، ويسمى غير مريد باعتبار .

ولكن اللغة العربية لا يسمى فيها مختاراً بل مكرهاً ؛ وهي لغة الفقهاء . كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة ؛ فإن الله لا مكره له » فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفعل بمشيئته فإن الله لا مكره له » فإنه وإنكان لا بكون مكرها ، والمكره يفعل بمشيئة غيره ؛ وهو المكره له ، فإنه وإنكان قاصداً لما يفعله ليس هو بمنزلة المفعول به الذي لا قدرة له ولاإرادة له في الفعل بحال ، فإن مقصوده بالقصد الأول دفع الشيء لا نفس الفعل ، فالمراتب ثلاثة :

(أحدها) من يفعل به الفعل من غير قدرة له على الامتناع ،كالذي يحمل بغير اختياره وبدخل إلى مكان أو يضرب به غيره ، أو تضجع المرأة وتفعل بها الفاحشة بغير اختيارها ؛ من غير قدرة على الامتناع ؛ فهذا ليس له فعل اختياري ؛ ولا قدرة ولا إرادة . ومثل هذا الفعل ليس فيه أمر ولا نهي ؛ ولا عقاب باتفاق العقلاء ، وإنما يعاقب إذا أمكنه الامتناع فتركه ؛ لأنه إذا لم

يمتنع كان مطاوعا لامكرهاً ، ولهذا فرق بين المرأة المطاوعة عــلى الزنا والمكرهة عليه.

و (الثانية) أن يكره بضرب أو حبس أو غير ذلك حتى يفعل ، فهذا الفقهاء الفعل يتعلق به التكليف فإنه يمكنه أن لا يفعل ، وإن قتل ولهذا قال الفقهاء إذا أكره على قتل المعصوم ، لم يحل له قتله . وإن قتل فقد اختلفوا في القود . فقال : أكثرهم كالك وأحمد والشافعي في أحمد قوليه يجب القود على المكره والممكره ؛ لأنها جميعاً يشتركان في القتل . وقال أبو حنيفة ، يجب على المكره الظالم لأن الممكره قد صار كالآلة ، وقال زفر: بل على المكره المباشر لأنهمباشر وذاك متسبب ، وقال : لو كان كالآلة لما كان آثما ، وقال أبو يوسف لا تجب على واحد منها .

وأما إن أكره على الشرب للخمر ونحوه من الأفعال ، فأكثرهم بجوز ذلك له ، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد فى المشهور عنه ، لقوله تعالى : ( وَلَا تُكْرِهُواْفَلْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآء إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِلْبَنَغُواْعُرَضَ لَفَيَوْةِ الدُّنْيَا وَمَن يَعالى : ( وَلَا تُكْرِهُواْفَلْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغآء إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِلْبَنَغُواْعُرَضَ لَفَيَوْةِ الدُّنَا وَمَن يَعالى الرَّا يَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ تَحِيمٌ ) وأما إن أكره الرجل على الزنا ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره .

(أحدها): لا بكون مكرها عليـه كقول أبى حنيفـة وهو منصوص أحمد.

و ( الثاني ) : قد بكون مكرها عليه كقول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد .

وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بها مع طمأنينة قلم بالإيمان .

وإذا أكره على « العقود » كالبيع والنكاح والطلاق والظهار والإبلاء والعتق ونحو ذلك ، فمذهب الجمهور كالك والشافعي وأحمد أن كل قول أكره عليه بغير حق فهو باطل ، فلا يقع به طلاق ولا عتاق ، ولا يلزمه نذر ولا يمين ولا غير ذلك ، وأما أبو حنيفة فيفرق بين ما يقبل الفسخ عنده ، ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه فلا يلزم مع الإكراه ، وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعتاق فيلزم مع الإكراه .

وأما المكره بحق كالحربي على الإسلام فهذا بلزمه ما أكره عليه باتفاق العلماء.

فقول الناظم:

والجبر إن صع بكن مكرها وعندك المكره معذور

قول مؤلف من مقدمتين باطلتين:

(الأولى): إن صح الجبر كان مكرها ، وقد عرف أن لفظ «الجبر» إذا أربد به الجبر المعروف من إجبار الإنسان غيره على ما لا يريده فهذا الجبر لم يصح ، وإن أريد بـــه أن الله يخلق إرادته فهـــذا الجبر إذا صـــح لم يكن مكرها .

و ( المقدمة الثانية ) قوله : والمكره عندك معذور . فليس الأمركذلك ، بل المكره نوعان :

( نوع )أكرهه المكره بحق ، فهذا ليس بمعذور ، والله تعالى لا بكره أحداً إلا بحق ، سواء قدر الإكراه بخلقه وقدره ، أو شرعه وأمره ، وإنما المكره المعذور هو المظلوم المكره بغير حق ، والله تعالى : لا بظلم أحداً مثقال ذرة ، بل هو الحكم العدل القائم بالقسط ، كما قال تعالى :

( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَ عِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرِيزُ الْعَصِيرُ ) .

وقد اتفق المسامون وغيرهم على أن الله منزه عن الظلم ، لكن تنازع الناس في معنى « الظلم » الذي يجب تنزيه الرب عنه ، فجعلت القدرية من المعتزلة وغيرهم « الظلم » الذي ينزه عنه الخالق من جنس « الظلم » الذي ينهى عنه الخلوق ، وشبهوا الله تعالى بخلقه ، فأوجبوا عليه من جنس ما يجب على

الخلوق ، وتكلموا فى التعديل والتجويز بكلام متناقض كما هو معروف عنهم وألزموا الناس إلزامات كثيرة .

(منها) أن قالوا: إن العبدلو رأى رفقة يظلم بعضهم بعضا وهو يقدر على منعهم من الظلم ولم يمنعهم لكان ظالما ، ومثل هذا ليس ظلماً من الله فقالوا: هو قد نهاه عن ذلك ، وعرضهم للثواب إذا أطاعوه ، وللعقاب إذا عصوه ، وهم قد ظلموا باختياره ، ولم يمكن منعهم من ذلك إلا بإلجائهم إلى الترك ، والإلجاء يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب .

فقال لهم الجمهور: الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا يطيعون أمره ولا يمتنعون عن الظلم بل يزدادون عصياناً وظلما لم يكن ذلك حكمة ولا عدلا، وإنما يحمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة، أو لعجزه عن المنع، والله عليم بالعواقب، وهو على كل شيء قدير، وإلا فإذا كان الواحد منا يعلم أنه إذا أمرهم ليعرضهم للثواب عصوه وظلم بعضهم بعضاً وجب عليه أن يمنعهم من الظلم بالإلجاء.

وتمام الكلام فى ذلك مبسوط في موضع آخــر . فإن هذا الجواب لا يحتمل إلا التنبيه .

وقالت طائفة من مثبتة القدر \_ من المتقدمين ، والمتأخرين من الجهمية

وأهل الكلام، والفقهاء، وأهل الحديث \_ الظلم منه ممتنع لذاته، فكل ممكن يدخل تحت القدرة ليس فعله ظلما . وقالوا : الظلم التصرف في ملك الغير ، أو الخروج عن طاءـة من تجب طاعتـه ، وكل من هـذين ممتنع في حق الله .

وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار : بل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ، ومن ذلك أن يبخس المحسن شيئًا من حسناته ، أو يحمل عليه من سيئات غيره ، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه . كقوله تعالى : ( وَمَن يَعْمَلُ مِن ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَعَافُ ظُلْمًا وَلاَهضَمًا ) . قال غير واحد من السلف : « الهضم » أن بهضم من حسناته والظلم أن يزاد في سيئاته وقد قال تعالى: ( أَمُلَمُ يُنبَأَيْما فِي صُحُفِ مُوسَىٰ \* وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى \* أَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَوَدَرَأُخُرَىٰ \* وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ) وقال : ( قَالَ لَا تَعَنْصِمُوالدَى وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ \* مَا يُدَدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا آنَا يُظِلَّم لِلْقِيدِ )

وفى حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه . ورواه الحاكم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يجاء يوم القيامة برجل من أمتى على رؤوس الحلائق فينشر له تسعة وتسعون سجلا ، كل سجل منها مد البصر ، ثم يقول الله تعالى له : أتنكر من هذا شيئاً ؟ فيقول : لا يارب! فيقول الله عز وجل : ألك عذر أو حسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول : لا يارب! فيقول الله تعالى : بلى . إن لك عندنا حسنات ، وإنه لا ظلم عليك ، فتخرج فيقول الله تعالى : بلى . إن لك عندنا حسنات ، وإنه لا ظلم عليك ، فتخرج

له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول: إنك لا تظلم ، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات ، وثقلت اللطاقة »

وقال تعالى: ( الْيُوَم تُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيُوَمُ إِنَى اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) وقال تعالى: ( وَمَاظَلَنْنَهُمْ وَلَاكِنَ كَانُواْهُمُ الظَّلْلِمِينَ ) وقال: ( وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِكَنْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ) ومثل هذه النصوص كثيرة ، وقال: ( وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِكَنْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ) ومثل هذه النصوص كثيرة ، ومعلوم أن الله تعالى لم بنف بها الممتنع الذي لا بقبل الوجود ، كالجمع بين الضدين ؛ فإن هذا لم بتوم أحد وجوده ، وليس فى مجرد نفيه ما يحصل به مقصود الخطاب ، فإن المراد بيان عدل الله وأنه لا يظلم أحداً ، كما قال تعالى: ( وَمَاكُنَا مُعَلِواْ حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) بل يجازيهم بأعمالهم ، ولا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم ، كما قال الله تعالى: ( وَمَاكُنَا مُعَذِينِ كَثَلُ اللهُ وَالْ الله تعالى : ( وَمَاكُنَا مُعَذِينِ كَثَلُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَمَاكُنَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَاكُنَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَاكُنَا اللهُ وَاللهُ وَمَاكُنَا اللهُ وَاللهُ وَمَاكُنَا وَمُعَذِينِ وَمُنَا وَمَاكُنَا وَمَاكُنَا وَمَاكُنَا وَمُاكُنَا مُعَلِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَاكُنَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب »

ومثل هذه النصوص كثيرة وهي تبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما تقوله القدرية ولا ما تقوله الجبرية ، ومن وافقهم ، وقد بسط الكلام على تحقيق هذا المقام في مواضع أُخَر وبين فيها حكمة الله وعدله ، فإن هذا المقام هو من أعظم المقامات التي اضطرب فيها كثير من الأولين والآخرين ، والبسط الكثير الذي ينتهي به إلى تفصيل أقوال الناس ، وحقيقة الأمر في ذلك ببيان الدلائل والجواب عن المعارضات لايناسب جواب هذا النظم ، وهو مذكور في موضع آخر .

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم : فيما يروى عن ربه تبارك ونعالى أنه قال : « يا عبادي! إنى حرمت الظلم على نفسي؛ وجعلته بينكم محرماً فلا نظالموا ، يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم . يا عبادي ! كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي ! كلكم عار إلا من كسونيه فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي ! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم ؛ ياعبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي ! لو أن أو لكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا ، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علىأفجر قلبرجل واحد منكمانقص ذلك منملكي شيئاياعبادي الوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قامو افي صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته مانقص ذلك مماعندي إلا كماينقص المخيط إذا أدخل

البحر ، يا عبادى ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه .

فذكر في أول هذا الحديث الالهي الذي قال فيه الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام ، إنه حرم الظلم على نفسه . و «التحريم » ضد الإبجاب ، وبين في القرآن أنه كتب على نفسه الرحمة ، وهذا على قول الطائفة الثانية المراد به مجرد خبره بمجرد الوعد والوعيد ؛ وعلى قول الآخرين ، بل هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ، وحرم على نفسه الظلم كما أخبر عن نفسه فقال تعالى : ( وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَانَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ) فهو حق أحقه سبحانه على نفسه لا أن أحداً من الحلق بوجب عليه حقاً ، ولا يحرم عليه شيئاً .

وختم الحديث بقوله: « إما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا بلومن إلا نفسه » كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأناعبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبي ، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها إذا أصبح موقناً بها فات من يومه دخل الجنة ، ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فات من ليلته دخل الجنة »

وفي هذا الحديث قوله: «أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي » ومن نعمه على عبده المؤمن ماييسره له من الإيمان والحسنات فإنها من فضله وإحسانه ورحمته وحكمته ، وسيئات العبد من عدله وحكمته ، إذ كل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل ، وهو لا يسأل عما بفعل لكال حكمته ورحمته وعدله ، لا لمجرد قهره وقدرته . كما يقوله جهم وأتباعه ، وقد بسط الكلام على هذا وبين حقيقة قوله: «والحير بيدبك ، والشر ليس إليك » وإن كان خالق كل شيء . وبين أن الشر لم بضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة :

إما بطريق العموم . كقوله: ( أللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) وإما بطريقة إضافته إلى السبب ، كقوله : ( مِنشُرِّ مَاخَلَقَ )

ولما أن يحذف فاعله كقول الجن : ( وَأَنَّا لَانَدَّرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمُّرُ أَرْيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمُّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا)

وقد جمع في الفاتحة « الأصناف الثلاثة » فقال: ( اَلْكَمْدُيلَهِ مَا لَفَكَ اَلْكُوبَ الْعَكَ الْمَكِ مِنْ الْعَكَ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ) وهذا عام وقال : ( وَلَا الطَّكَ آلِينَ ) فأضاف الطلال فضد فاعل الغضب. وقال : ( وَلَا الطَّكَ آلِينَ ) فأضاف الطلال إلى الخلوق ، ومن هذا قول الخليل : ( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشَفِينِ )

وقول الحضر: ( فَأَرَدِتُ أَنْ أَعِيبَهَا) ( فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَبُّهُ مَاخَيْرًا مِنْهُ ذَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ) ( فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَهُمَا )

وقد بسط الكلام على حقائق هذه الأمور . وبين أن الله لم يخلق شيئاً الا لحكمة قال تعالى : ( اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَةً قال تعالى : ( اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَةً قال تعالى : ( اللّهُ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَمُ اللّهُ عَلّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ

وظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه ، إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور ، وارتباط بعضا ببعض ، فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق لوازمه ، فإن وجود الملزوم بدون وجود اللازم ممتنع ولا بد من ترك خلق أضداده التي تنافيه ، فإن اجتماع الضدين المتافيين في وقت واحد ممتنع .

وهو سبحانه على كل شيء قدير ، لا يستثنى من هــذا العموم شيء ؛ لكــن مسمى « الشيء » ما تصور وجوده ، فأما الممتنع لذاته فليس شيئًــأ باتفاق العقلاء .

والقدرة على خلق المتضادات قدرة على خلقها على البدل ، فهو سبحانه إذا شاء أن يجعل العبد متحركا جعله ، وإن شاء أن يجعله ساكناً جعله ، وكذلك في الإيمان والكفر وغيرها ؛ لكن لابتصور أن يكون العبد في الوقت الواحد متصفاً بالمتضادات فيكون مؤمناً صديقاً من أولياء الله المتقين ، كافراً منافقاً من أعداء الله ، وإن كان يمكن أن يجتمع فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق .

والذي يجب على العبد أن يعلم أن علم الله وقدرته وحكمته ورحمته في غاية الكال الذي لا يتصور زيادة عليها ، بل كلما أمكن من الكال الذي لا نقص فيه فهو واجب للرب تعالى ، وقد يعلم بعض العباد بعض حكمته ، وقد يخفى عليهم منها ما يخفى .

والناس بتفاضلون في العلم بحكمته ورحمته وعدله ، وكلما ازداد العبد علماً بحقائق الأمور ازداد علماً بحكمة الله وعدله ورحمته وقدرته ، وعلم أن الله منعم عليه بالحسنات عملها و توابها ، وأن ما يصيبه من عقوبات ذنوبه فبعدل الله تعالى ، وأن نفس صدور الذنوب منه \_ وإن كان من جملة مقدورات الرب \_ فهو لنقص نفسه وعجزها وجهلها الذي هو من لوازمها ، وأن ما في نفسه من الحسنات فهو من فعل الله وإحسانه وجوده ، وأن الرب مع أنه قد خلق النفس وسواها ، وألهمها فجورها وتقواها ، فإلهام الفجور والتقوى وقع

بحكمة بالغة ، لو اجتمع الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين على أن يروا حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها .

لكن تفصيل حكمة الرب مما يعجز كثير من الناس عن معرفتها ، ومنها ما يعجز عن معرفته جميع الخلق حتى الملائكة ؛ ولهذا قالت الملائكة لما قال الله تعالى لهم : ( إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ) قال : ( إِنِي َاعْلَمُ مَا لاَنْعُلَمُونَ ) فتكفيهم المعرفة المجملة والإيمان العام .

والله سبحانه قد أمرم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى ورشاد وصلاح في المعاش والمعاد؛ ومغفرة ورحمة؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: «اللهم إني أسألك الهدى والتقي والعفة والغني » ويقول: «اللهم آت نفسي تقواها؛ وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها » ويقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي؛ وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي؛ وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ؛ واجعل الموت راحة لي من كل شر » وكل هذا في الأحاديث التي في الصحيح.

وفي صحيح مسلم أنه كان يقول إذا قام من الليل : « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ؛ فاطر السموات والأرض ؛ عالم الغيب والشهادة أنت

تحكم بين عبادك فيه كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول فى صلاتنا: ( ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ ٱلذِّينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّكَ آلِينَ) وهذا أفضل الأدعية وأوجبها على العباد.

ومن تحقق بهذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى والرشاد ؛ فإنه سميع الدعاء لا يخلف الميعاد ؛ والله أعلم .

#### وسئل

عن المقتول: هل مات بأجله؟ أم قطع القاتل أجله؟

فأجاب: المقتول كغيره من الموتى ، لا يموت أحد قبل أجله ، ولا يتأخر أحد عن أجله . بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر . فإن أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه ، فالعمر مدة البقاء ، والأجل نهاية العمر بالانقضاء .

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«قدر الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة.
وكان عرشه على الماء » وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض ، — وفي لفظ — ثم خلق السموات والأرض » . وقد قال تعالى: (فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ ) .

والله يعلم ما كان قبل أن يكون ؛ وقد كتب ذلك ، فهو يعلم أن هذا يموت

بالبطن ، أو ذات الجنب ، أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب ، وهذا يموت مقتولاً : إما بالسم ، وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك ، من أسباب القتل .

وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب؛ بل القاتل: إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك، وإن قتـل قتيلاً حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين ، عاقبه الله على ذلك، وإن قتل قتيلاً مباحاً كقتيل المقتص \_ لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة ، أو سيئة في أحدها .

والأجل أجلان « أجل مطلق » يعلمه الله ، « وأجل مقيد » وبهدا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « من سره أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه » فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال : «إن وصل رحمه زدته كذا وكذا » والملك لا يعلم أيز داد أم لا ؛ لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر .

ولو لم يقتل المقتول ، فقد قال بعض القدرية : إنه كان يعيش ،وقال بعض نفاة الأسباب : إنه يموت ، وكلاها خطأ ، فإن الله علم أنه يموت بالقتل ، فإذاقدر خلاف معلومه كان تقديراً لما لا يكون لو كان كيف كان يكون ، وهذا قد يعلمه بعض الناس ، وقد لا يعلمه ، فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن

بكون قدر مونه في هذا الوقت ، وأمكن أن يكون قدر حياته إلىوقت آخـر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل .

وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق كأن يموت أو يرزق شيئاً آخر ، وبمنزلة من قال: لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل تكون عقيماً أو يحبلها رجل آخر ، ولو لم تزدرع هذه الأرضهل كان يزدرعها غيره ، أم كانت تكون مواتاً لايزرع فيها ، وهذا الذي تعلم القرآن من هذا ، لو لم يعلمه : هل كان بتعلم من غيره ؟ أم لم يكن يتعلم القرآن ألبتة ، ومثل هذا كثير .

## سئل شيغ الإسلام

عن الغلاء والرخص: هل ها من الله تعالى أم لا ؟؟

أخبر سبحانه أن ما يدعى من دونه ليس له مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض ، ولا شرك فى ملك ، ولا إعانة على شيء . وهذه الوجوه الثلاثة :هي التى ثبت بها حق الغير ؛ فإنه إما أن يكون مالكاً للشيء مستقلا بملكه ، أو يكون مشاركاً له فيه نظير ، أو لا ذا ولا ذاك ، فيكون معيناً لصاحبه : كالوزير والمشير والمعلم والمنجد والناصر ، فبين سبحانه أنه ليس لغيره ملك لمثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ، ولا لغيره شرك فى ذلك لا قليل ولا كثير ؛ فلا

على كون شيئاً ؛ ولا لهم شرك في شيء ؛ ولا له سبحانه ظهير : وهو المظاهر المعاون ، فليس له وزير ولا مشير ولا ظهير .

وهذا كما قال سبحانه: ( وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَوْلَدَا وَلَا يَكُنُ لَهُ شَرِيكُ فِ وَالَي وَلَوْ يَكُنُ لَهُ وَلِي الْحَلُوق يوالي الْحَلُوق لِوالي الْحَلُوق لِوالي الْحَلُوق لِوالي الْحَلُوق لَدَله ؛ فإذا كان له من يواليه عز بوليه ؛ والرب تعالى لا يوالي أحداً لذلته تعالى ، بل هو العزيز بنفسه و ( مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ مَعَلَى ، بل هو العزيز بنفسه و ( مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَةَ وَعَرَبُهُ وَعَمَه وَحَمَّمَه ، وإحسانه وجوده وفضله وإنعامه .

وحينئذ: فالغلاء بارتفاع الأسعار؛ والرخص بانخفاضها، ها من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده؛ ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته؛ لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سبباً في بعض الحوادث، كا جعل قتل القاتل سبباً في موت المقتول؛ وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس، ولهذا أضاف من أضاف من القدرية المعتزلة وغيرهم الغلاء والرخص إلى بعض الناس، وبنوا على ذلك أصولاً فاسدة:

(أحدها): أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى.

و ( الثاني ) : إنما يكون فعل العبد سبباً له يكون العبد هو الذي أحدثه.

و ( الثالث ) : أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب .

وهذه الأصول باطلة ؛ فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها ؛ ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية والعقلية ، وهذا متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها ؛ وهم مع ذلك يقولون : إن العباد لهم قدرة ومشيئة ، وإنهم فاعلون لأفعالهم ؛ ويثبتون ما خلقه الله من الأسباب ، وما خلق الله من الحكم .

و «مسألة القدر » مسألة عظيمة ، ضل فيها طائفتان من الناس «طائفة» أنكرت أن يكون الله خالفاً لكل شيء ؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، كا أنكرت ذلك المعتزلة . و «طائفة » أنكرت أن يكون العبد فاعلا لأفعاله ؛ وأن تكون لهم قدرة لها تأثير في مقدورها ؛ أو أن يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره ، وأن يكون الله خلق شيئاً لحكمة ، كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة الذي نسب كثير منهم إلى السنة ؛ والكلام على هذه المسألة مبسوط في مواضع أخر .

و ( الأصل الثاني ) : وهو إنما كان فعل العبد أحد أسبابه : كالشبع

الذي يكون بسبب الأكل ، وزهوق النفس الذي يكون بالقتل ، فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلا للعبد ، والجبرية لم يجعلوا لفعل العبد فيه تأثيراً بل مانيقنوا أنه سبب ، قالوا : إنه عنده لا به ، وأما السلف والأئمة فلا يجعلون العبد فاعلا لذلك ، كفعله لما قام به من الحركات ، فلا يمنعون أن يكون مشاركا ، في أسبابه وأن يكون الله جعل فعل العبد مع غيره أسباباً في حصول مثل ذلك .

وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله: ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا اللهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفْارَ وَلا يَضَي وَلا يَضَا وَالا يَلا لا لا كتب الله من ولا يَعْمَلُونَ ) والإنفاق والسير هو نفس أعمالهم القائمة بهم ، فقال فيها: إلا كتب لهم ، ولم يقل إلا كتب لهم به عمل صالح ، فإنها نفسها عمل فنفس كتابتها يحصل به المقصود ، نحلاف الظمأ والنصب والجوع الحاصل بغير الجهاد ، مخلاف غيظ الكفار عا نيل منهم ، فإن هذه ليست نفس أفعالهم ، وإنا هي حادثة عن أسباب منها : أفعالهم ، فلمذا قال تعالى : الله منهم يه والما يعال ناهم والم يعال على المنهم ، فان ها الما يعال ناهم والما يعال ناهم والما يعال المنهم ، فان تعالى : المناهم يه عمل صالح ، فلمذا قال تعالى :

فتبين أنما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل؛ لأن أفعالهم كانت سبباً فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: «من دعا إلى هدى كان له من

الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » .

و (الأصل الثالث): أن الغلاء والرخص لانتحصر أسبابه فى ظلم بعض بل قد يكون سببه قلة ما يخلق، أو يجلب من ذلك المال المطلوب، فإذا كثرت الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه: ارتفع سعره، فإذا كثر وقلت الرغبات فيه انخفض سعره، والقلة والكثرة قد لاتكون بسبب من العباد وقد تكون بسبب لا ظلم فيه، وقد تكون بسبب فيه ظلم، والله تعالى يجعل الرغبات في القلوب. فهو سبحانه كما جاء في الأثر: قد تغلوا الأسعار والأهواء غرار وقد ترخص الأسعار والأهواء فقار.

# وسئل شيخ الإسلام

أحمد بن تيمية قدس الله روحه . عما قاله أبو حامد الغزالي \_ في كتابه المعروف « بمنهاج العابدين » في زاد الآخرة من العقبة الرابعة : وهي العوارض بعد كلام تقدم في التوكل بأن الرزق مضمون \_ قال : فإن قيل هل يلزم العبد طلب الرزق بحال ، فاعلم أن الرزق المضمون هو الغذاء والقوام · فلا يمكن طلبه إذ هو شيء من فعل الله بالعبد كالحياة والموت ، لايقدر العبد على تحصيله ولا دفعه .

وأما المقسوم من الأسباب فلا يلزم العبد طلبه ، إذ لاحاجــة للعبد إلى ذلك ، إنما حاجته إلى المضمون وهو من الله وفي ضان الله .

وأما قوله تعالى : ( وَٱبْنَغُواْمِن فَضَلِ ٱللَّهِ ) المرادبه العلم والثواب وقيل : بل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظر ، فيكون بمعنى الإباحة ؛ لا بمعنى الإبجاب والإلزام .

فإن قيل: لكن هذا الرزق المضمون له أسباب هل بلزم منا طلب الأسباب قيل: لايلزم منك طلب ذلك إذ لاحاجة بالعبد إليه ، إذ الله سبحانه يفعل

بالسبب، وبغير السبب، فمن أبن يلزمنا طلب السبب، ثم إن الله ضمن ضمانا مطلقا من غير شرط الطلب والكسب، قال تعالى: ( وَمَامِن دَابَتَةِ فِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ) .

ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه: إذ لا يعرف أي سبب منها رزقه يتناوله (و) الاعرف الذي صير سبب غذائه و تربيته لاغير ، فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه ، من أين حصل له ؟ فسلا يصح تكليفه ، فتأمل \_ راشداً \_ فإنه بين ، ثم حسبك أن الأنبياء \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ والأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر والأعم ، وتجردوا للعبادة ، وبإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى ، ولا عاصين له في ذلك ، فليس لك أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبد .

فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام والمنصوص عليه في كتب الأمّة: كالفقه وغيره؟ وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق وطلب سببه، وأبلغ من ذلك أن العبد لو احتاج إلى الرزق ووجده عند غيره فاضلا عنه وجب عليه طلبه منه، فإن منعه قهره، وإن قتله. فهل هذا الذي نص عليه في المنهاج يختص بأحد دون أحد ؟ فأوضحوا لنا ما أشكل علينا من تناقض الكلامين ؛ منابين ؛ مأجورين ؛ وابسطوا لنا القول .

فأجاب \_\_ رضي الله عنه \_\_ ! \_\_\_\_\_\_ (١) أضيفت حسب مفهوم السياق . الحمد لله رب العالمين ؛ هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من الناس. ولكن أئمة المسلمين وجمهورهم على خلاف هذا ؛ وأن الكسب بكون واجبا تارة ؛ ومستحبا تارة ؛ ومكروها تارة ومباحا تارة ومحرما تارة . فلا يجوز إطلاق القول بأنه إطلاق القول بأنه ليجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شيء محرم .

والسب الذي أم العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله وطاعته له ولرسوله. والله فرض على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه. كما قال نعالى : ( فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ) وقال : ( وَأَذْكُرِ السّمَ رَبِّكِ وَبَسَتَلْ إِلَيْهِ بَشِيلًا \* رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْ مُرَبِّكَ إِلَهُ إِلَاهُ وَالْمَا عَلَيْهِ ) وقال : ( وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا \* وَرَرُزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْدَبُ لَا يَعْدَبُ وَمَن يَتَّقِ اللّهُ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا \* وَرَرُزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْدَبُ وَمَن يَتَو اللّه يَعْمَل لَهُ مُعَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ )

والتقوى تجمع فعل ما أمر الله به وترك مانهى الله عنه ويروى عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يا أبا ذر ! لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لو سعتهم » .

ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج نتى قط. بقول: إن الله ضمن المتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم و يجلب لهم ما يحتاجون إليه. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن فى التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه، ولهذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي أنه قال: «من

أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ».

و (المقصود): أن الله لميأمر بالتوكل فقط، بل أمر مع التوكل بعبادته و تقواه التي تتضمن فعل ما أمر ، و تركم احذر ، فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان ضالا ، كما أن من ظن أنه يقوم عا يرضى الله عليه دون التوكل كان ضالاً بل فعل العبادة التي أمر الله مها فرض .

وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل . وإذا قرن أحدها بالآخر كان للتوكل اسم يخصه . كما في نظائر ذلك مثل التقوى وطاعة الرسول فإن « التقوى » إذا أطلقت دخل فيها طاعة الرسول. وقد يعطف أحدها على الآخر كقول نوح عليه السلام : ( اَعُبُدُوااللّهَ ) وكذلك قوله : ( اَتَّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ) وأمثال ذلك .

وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع كقوله تعالى: ( قُلَهُوَ رَبِّ لَا إِلَهُ إِلَهُ وَعَلَيْهِ مَا فِي مِاللهِ وَقُول شعيب : ( عَلَيْهِ مَكَابِ ) وقول شعيب : ( عَلَيْهِ مَكَابُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ) فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته وطاعة رسوله ، والعبد لا يكون مطيعاً لله ورسوله ... فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين \_ إلا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ، ويدخل في ذلك التوكل .

وأما من ظن أن التو كل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال ، وهذا كمن ظن أنه يتو كل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله .

وهذه «المسألة» مما سئل عنها رسول الله عليه وسلم كا في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار، فقيل يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا! اعملوا فكل ميسر لما خلق له» وكذلك في الصحيحين عنه أنه قيل له: «أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أفيا جفت الأقلام وطويت الصحف؟» ولما قيل له: أفلا نتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له»

وبين صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المخلوقة والمشروعة هي من القدر فقيل له : « أرأيت رقى نسترقى بها ؟ وتقى نتقي بها ؟ وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال : هي من قدر الله »

فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل ، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع ؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمداً على الله ، لا على سبب من الأسباب ، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة ، فإن كانت الأسباب على المناب ما يصلحه في الدنيا والآخرة ، فإن كانت الأسباب الم

مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله ، كما يؤدى الفرائض ، وكما يجاهد العدو ، ويحمل السلاح ، ويلبس جنة الحرب ، ولا يكتنى فى دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد ، ومن ترك الأسباب المأمور بها ، فهو عاجز مفرط مذموم .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ؛ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان » وفي سنن أبي داود « أن رجلين تحا كما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدها ، فقال المقضي عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ، فقال صلى الله عليه وليك بالكيس فإن غلبك أمر ، فقل حسبنا الله ونعم الوكيل »

وقد تكلم الناس فى حمل الزاد في الحج وغيره من الأسفار ، فالذي مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ، وأكابر المشايخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله ورسوله ، وانتفاع الحامل ونفعه للناس .

وزعمت « طائفة » أن من تمام التوكل ألا يحمل الزاد ، وقـــد رد

الأكار هذا القول كما رده الحارث المحاسبي في (كتاب التوكل) وحكاه عن شقيق البلخي، وبالغ في الرد على من قال بذلك، وذكر من الحجج عليهم ما ببين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل وأنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته، وقد حكي لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام لم يمد بده حتى بوضع في فمه، وإذا وضع بطبق فمه حتى يفتحوه ويدخلوا فيه الطعام، فأنكر ذلك أشد الإنكار، ومن هؤلاء من حرم المكاسب.

وهـ ذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله فى خلقـ ه وأمره ؛ فإن الله خلق المخلوقات بأسباب ، وشرع للعباد أسباباً بنالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة ، فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه ، وأن المطالب لاتتوقف على الأسباب التى جعلها الله أسباباً لها . فهو غالط ، فالله سبحانه وإن كان قد ضمن للعبد رزقه وهو لا بد أن يرزقه ما عمر ، فهذا لا يمنع أن بكون ذلك الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله .

و « أيضاً » فقد يرزقه حلالاً وحراماً ، فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالاً وإذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرام .

ومن هذا الباب الدعاء والتوكل ؛ فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير

له فى حصول مطلوب ولا دفع مرهوب ، ولكنه عبادة محضة ، ولكن ما حصل به حصل بدونه ، وظن آ خرون أن ذلك مجرد علامة ، والصواب الذي عليه السلف والأعمة والجمهور أن ذلك من أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة .

وما قدره الله بالدعاء والتوكل والكسب وغير ذلك من الأسباب ، إذا قال القائل فلو لم يكن السبب ماذا يكون ، عنزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش ، وقد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش ، وظن بعض المنتسبين إلى السنة أنه كان يموت ، والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون ، فا لله قدر موته بهذا السبب فلا يموت إلا به كما قدر الله سعادة هذا في الدنيا والآخرة بعسادته ودعائه وتوكله وعمله الصالح وكسبه ، فلا يحصل إلا به ، وإذا قدر عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدر ، وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت وقد يكون المقدر أنه يحيى والجزم بأحدها خطأ .

ولو قال القائل: أنا لا آكل ولا أشرب ، فإن كان الله قدر حياتي فهو يحييني بدون الأكل والشرب ، كان أحمق ، كمن قال: أنا لا أطأ امرأتى فإن كان الله قدر لي ولداً تحمل من غير ذكر .

#### فه\_ل

إذا عرف هذا: فالسالكون طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمره الله به من الجهاد والعلم والعبادة وغير ذلك عاجزاً عن الكسب ، كالذين ذكرهم الله في قوله: ( لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيبَ أُحْصِرُ وافِ سَبِيلِ اللّهِ لَا يَسَعُونَ صَرَّبًا فِ الْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيكَ آء مِن التَّعَفُفِ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) والذين ذكرهم الله في قوله: تَعْرَفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) والذين ذكرهم الله في قوله: ( لِلْفُقَرَآءِ اللَّهُ وَرَسُونَا اللهِ وَرَضُونَا وَيَنْصُرُونَ اللَّه وَرَضُونَا وَيَنْصُرُونَ اللَّه وَرَضُونَا وَيَنْصُرُونَ اللَّه وَرَسُونَا اللَّه وَرَسُولَهُ أَوْلَتِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ).

عليهم التجارة ؛ والأنصار تغلب عليهم الزراعة ، وقد قال للطائفتين : ( أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ) فذكر زكاة التجارة وزكاة الحارج من الأرض وهو العشر ، أو نصف العشر ، أو ربع العشر .

ومن السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك وقد قال تعالى لما أمرهم بقيام الليل: (عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِن كُم مُّ خُنُ وَءَا خُرُون يَضْرِبُون فِي ٱلْأَرْضِ يَلْبَغُون مِن فَضْلِ ٱللهِ وَءَا خُرُون يَضْرِبُون فِي ٱلْأَرْضِ يَلْبَغُون مِن فَضْلِ اللهِ عَلَم السلمين أربعة أصناف ، صنفا أهل القرآن والعلم والعبادة ، وصنفا يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ، وصنفا يجاهدون في سبيل الله والرابع المعذورون.

وأما قول القائل: أن الغذاء والقوام هو من فعل الله فلا يمكن طلبه كالحياة ، فليس كذلك هوابل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب كا مثله في الحياة والموت ؛ فإن الموت يمكن طلبه ودفعه بالأسباب التي قدرها الله ؛ فإذا أردنا أن يموت عدو الله سعينا في قتله ؛ وإذا أردنا دفع ذلك عن المؤمنين دفعناه بما شرع الله الدفع به ؛ قال تعالى في داود عليه السلام : المؤمنين دفعناه بما شرع الله الدفع به ؛ قال تعالى في داود عليه السلام : (وَعَلَمْنَكُهُ صَنْكُمُ مِنْ بَأْسِكُمُ مَ وَقال تعالى : (سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الله فالله والاكتساب ومثل دفع الحوع والعطش هو من فعل الله بالطعام والشراب ، والاكتساب ومثل دفع الحوع والعطش هو من فعل الله بالطعام والشراب ،

وهذا كما أن إزهاق الروح هو من فعل الله ، ويمكن طلب بالقتل وحصول العلم والهدى في القلب ، هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه المأمور بها وبالدعاء .

وقول القائل إن الله يفعل بسبب وبغير سبب ، فهن أبن يلزمنا طلب السبب .

جوابه ، أن يقال له : ليس الأمركذلك ، بل جميع ما يخلقه الله ويقدره إلما يخلقه ويقدره بأسباب ؛ لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد ؛ ومنها ما يكون مقدوراً له ، ومن الأسباب ما يفعله العبد ؛ ومنها ما لا يفعله .

والأسباب منها «معتاد» ومنها «نادر» فإنه في بعض الأعوام قد يمسك المطر ويغذي الزرع بريح برسلها، وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الصالح فهو أيضاً سبب من الأسباب. ولا ريب أن الرزق قد يأتي على أيدي الخلق؛ فمن الناس من يأتيه برزقه جنى أو ملك أو بعض الطير والبهائم؛ وهذا نادر، والجمهور إنما يرزقون بواسطة بني آدم مثل أكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم: إما صدقة، وإما هدية؛ أو نذراً؛ وإما غير ذلك، مما يؤتيه الله على أيدي من ييسره لهم.

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا ابن آدم! إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسك الفضل شر لك، ولا يلام على كفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى » وفى حديث آخر صحيح «يد الله هي العليا ويد المعطى التى تليها ويد السائل السفلى ».

وبعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي العليا ؛ لأن الصدقة تقعبيد الحق ، وهذا خلاف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر : أن يدالله هي العليا ، ويد المعطى التي تليها ، ويد السائل السفلى .

وقول القائل: إن الله ضمن ضاناً مطلقاً.

فيقال له: هذا لا يمنع وجوب الأسباب على ما يجب: فإن فيها ضمنه رزق الأطفال والبهائم والزوجات، ومع هذا فيجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته، بإجماع المسلمين ونفقته على نفسه أوجب عليه.

وقول القائل: كيف يطلب ما لا يعرف مكانه ؛

جوابه: أنه يفعل السبب المأمور به، ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته، مثل الذي يشق الأرض ويلقي الحب ويتوكل على الله في إنزال المطر وإنبات الزرع ودفع المؤذيات، وكذلك التاجر غاية قدرته تحصيل السلعة ونقلها، وأما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها وبذل الثمن الذي يربح به فهذا

ليس مقدوراً للعبد، ومن فعل ما قدر عليه لم يعاقبه الله بما عجز عنه، والطلب لا يتوجه إلى شيء معين، بل إلى ما بكفيه من الرزق ، كالداعي الذي يطلب من الله رزقه وكفايته من غير تعيين.

#### فعسسل

فإذا عرف ذلك: فمن الكسب ما يكون واجباً ، مثل الرجل المحتاج إلى نفقته على نفسه أو عياله أو قضاء دينه وهو قادر على الكسب؛ وليسهو مشغولاً بأمر أمره الله به ؛ هو أفضل عند الله من الكسب، فهذا يجب عليه الكسب باتفاق العلماء؛ وإذا تركه كان عاصياً آثاً .

ومنه ما يكون مستحباً: مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق به ؛ فقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «على كل مسلم صدقة، قالوا: يا رسول الله! فمن لم يجد. قال: يعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد قال: فليأم بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة ».

### فعـــــــل

وأما قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقاً .

فليس الأمر كذلك، بل عامة الأنبياء كانوا يفعلون أسباباً يحصل بها الرزق؛ كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي؛ وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم ». وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: « إن أفضل ما أكل الرجل من ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: « إن أفضل ما أكل الرجل من خياراً، وكان داود يأكل من كسبه وكان يصنع الدروع ، وكان زكريا نجاراً، وكان الخليل له ما شية كثيرة حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا يعرفهم عجلاً سميناً؛ وهذا إنما بكون مع اليسار.

وخيار الأولياء المتوكلين: المهاجرون والأنصار، وأبو بكرالصديق - رضي الله عنه .. أفضل الأولياء المتوكلين، بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم اللهبأسباب يفعلونها، كان الصديق تاجراً؛ وكان يأخذ ما يحصل له من المغنم؛ ولما ولى

الخلافة جعل له من بيت المال كل يوم درهين ، وقد أخرج ماله كله ، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ماتركت لأهلك ؟ قال : تركت لهم اللهورسوله» ومع هذا فما كان يأخذ من أحد شيئاً لا صدقة ولا فتوحا ولا نذراً ، بل إنما كان يعيش من كسبه .

بخلاف من يدعى التوكل و يخرج ما له كله ظاناً أنه يقتدي بالصديق ؛ وهو يأخذ من الناس إما بمسألة وإما بغير مسألة ، فإن هذه ليست حال أبي بكر الصديق ، بل في المسند: « أن الصديق كان إذا وقع من يده سوط بنزل فيأخذه . ولا يقول لأحد ناولني إياه ، ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئاً » . فأين هذا ممن جعل الكدية وسؤال الناس طريقاً إلى الله ، حتى إنهم يأمرون المريد بالمسألة للخلق .

وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم مسألة الناس ، إلا عند الضرورة ، وقال : « لا تحل المسألة إلا لذي غرم مقطع ، أو دم موجع أو فقر مدقع » وقال تعالى : ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ \* وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب ) فأمره أن تكون رغبته إلى الله وحده .

ومن هؤلاء من يجعل دعاء الله ومسألته نقصاً ، وهو مع ذلك بسأل الناس ويكديهم ، وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات ؛ وهو طريق أنبياء الله ، وقد أمر العباد بسؤاله فقال : ( وَشَعَلُواْ اللّهَ مِن فَضَلِهِ ) ومدح

الذين يدعون ربهم رغبة ورهبة . ومن الدعاء ماهو فرض على كل مسلم ، كالدعاء المذكور في فاتحة الكتاب .

ومن هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه لما ألقي في النار قال له جبرئيل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، قال: سل قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وأول هذا الحديث معروف، وهو قوله: أما إليك فلا؛ وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، أنه قالها: إبراهيم حين ألقى في النار. وقالها محمد — صلى الله عليه وسلم — حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه.

وأما قوله: حسبى من سؤالي علمه بحالي فكلام باطل، خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه، وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة. كقولهم: (رَبَّنَا وَالْنَافِ الدُّنْ الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة . كقولهم: (رَبَّنَا وَالْنَافِ الدُّنْ الله به عباده لله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بها ، وصؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بها ، فكيف يكون مجرد العلم مسقطاً لما خلقه وأمر به ؟! والله أعلم .

# سئل شبغ الإسلام

عن الرزق : هـل يزيد أو ينقص ؟ وهـل هو ما أكل أو ما ملكه العد ؟

فأحاب: الرزق نوعان:

(أحدها): ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير.

و (الثاني) ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب، فإن العبد بأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقاً، وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سره أن يبسط له في رزقه. وينسأله في أثره ، فليصل رحمه ». وكذلك عمر داود زاد ستين سنة فجعله الله مائة بعد أن كان أربعين. ومن هذا الباب قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيداً فإنك تمحو ما تشاء و ثبت.

ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح: (أَنِ اَعَبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ \* يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن دُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَى آجَلِمُسَمَّى) . وشو اهده كثيرة .

والأسباب التي بحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه ، فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب ،

وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب، والسعي سعيان: سعي بغير اكتساب، والسعي سعيان: سعي فيما نصب للرزق ؛ كالصناعة والزراعة والتجارة. وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك ؛ فإن الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه.

#### فعـــــــل

والرزق يراد به شيئان:

( أحدهم ) ما ينتفع به العبد .

و ( الثانى ) : ما يملكه العبد، فهذا الثانى هو المذكور في قوله : ( وَمَمَا رَزَقُنْهُمْ يُنفِقُونَ ) وقوله : ( وَأَنفِقُواْمِنَا رَزَقَنْكُمُ ) وهذا هو الحلل الذي ملكه الله إياه.

وأما الأول: فهو المذكور في قوله: ﴿ وَمَامِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ وتحو ذلك . رِزْقُهَا ﴾ وقوله ﷺ : « إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ، ونحو ذلك .

والعبد قد بأكل الحلال والحرام فهو رزق بهذا الاعتبار؛ لا بالاعتبار الثاني ، وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثانى دون الأول. فإن هذا في الحقيقة مال وارثه لا ماله ، والله أعلم .

## سُل شيخ الإسلام

مفتى الأنام أوحد عصره فريد دهره: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن نيمية \_\_ رحمه الله ورضي عنه \_\_ .

عن الرجل: إذا قطع الطريق وسرق أو أكل الحرام ونحو ذلك، هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعـالى له أم لا؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب \_ الحمد للة : ليس هـ ذا هو الرزق الذي أباحـ الله له ، ولا بحب ذلك ولا برضاه . ولا أمره أن بنفق منه . كقوله تعالى : ( وَمَارَزَفَنْهُمُ يُنفِقُونَ ) وكقوله تعالى : ( وَأَنفِقُواْمِنهَارَزَفَنْكُمُ ) ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام ، بل من أنفق من الحرام ، فإن الله تعالى يذمه ويستحق بذلك العقاب في الدنيا والآخرة ، بحسب دبنه . وقد قال الله : ( وَلاَتَأْكُلُواْ أَمُواَلكُمُ بَيْنَكُمُ بِالبَطلِ ) وهذا أكل المال بالباطل .

ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره ، كما فى الحديث الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة . ثم يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون مضغة مثل

ذلك. ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد » ، فكما أن الله كتب ما يعمله من خير وشر وهو بثيبه على الحير ويعاقبه على الشر ، فكذلك كتب مايرزقه من حلال وحرام ، مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام .

ولهذا كل مافى الوجود واقع بمشيئة الله وقدره، كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر لأحد بالقدر ، بل القدر يؤمن به ، وليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر ، بل لله الحجة البالغة ، ومن احتج بالقدر على ركوب المعاصي ، فحجته داحضة ، ومن اعتذر به فعذره غير مقبول ، كالذين قالوا: ( لَوَشَاءَ اللّهُ مَا مَشْرَكُ نَا وَلاَ اللّهُ وَالدين قالوا: ( لَوْشَاءَ اللّهُ مَا اللّهُ وَإِن كُنتُ لَوْنَ السّنخرِينَ أَوْتَقُولَ لَوْ أَن تَقُولَ نَقُسُ بَحَسَرَقَ عَلَى مَا فَرَطُتُ فِي جَنْبِ اللّهِ وَإِن كُنتُ لَونَ السّنخرِينَ أَوْتَقُولَ لَوْ أَن تَقُولَ لَقُ أَن اللّهُ هَدَينِي لَكُ نَتُ مِن اللّهُ عَلَى مَا فَرَ اللّهُ عَلَى مَا فَرَ اللّهُ عَلَى مَا فَرَا اللّهُ عَلَى مَا فَرَا لَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ هَدَينِي لَكُ مُنتُ مِنَ اللّهُ عَلَى مَا فَرَا لَمْ اللّهُ عَلَى مَا فَرَا لَا اللّهُ عَلَى مَا فَرَا لَا لَهُ عَلَى مَا فَرَا لَا لَهُ عَلَى مَا فَرَا لَا لَهُ عَلَى مَا فَرَا لَا لَا عَلَى اللّهُ هَدَينِي لَكُ مُن اللّهُ هَدَينِي لَكُ مُنتُ مِنَ الْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا أَلْمَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا فَرَا لَا لَا عَلَى اللّهُ هَدَينِي لَكُ اللّهُ عَلَى مَا قَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا فَرَا لَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ا

وأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده ، فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ، وأما من ليس من المتقين فضمن له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ، وأما من ليس من المتقين فضمن له ما بناسبه ، بأن يمنحه ما بعيش به في الدنيا ، ثم يعاقبه في الآخرة ، كما قال عن الخليل : ( وَأَرْزُقُ آهَلَهُ مِنَ الشَّرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ )

قال الله =: ( وَمَنَكَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَلِيلَا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ) .

والله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته ، لم يبحه لمن يستعين به على معصيته ؛ بل هؤلاء وإن أكلوا ماضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم ، كما قال : ( وَمَنَكَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ النَّارِّ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ ) وقال نعالى : ( أُحِلَتُ لَكُم بَهِ يمَةُ ٱلْأَنْعَ هُ إِلَا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ) فإنما أباح الأنعام لمن بحرم عليه الصيد في الإحرام .

وقال تعالى: ( لَيْسَ عَلَى الذِّينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُواْ إِذَا مَا الْتَقَوَاْ وَالْمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمَّ التَّقَواْ وَالْمَنُواْ وَالْمَنُواْ وَالْمَنُواْ وَالْمَنُواْ وَالْمَنُواْ وَالْمَنُواْ وَالْمَا وَ الْمَنْ الرزق ، فإنه يعاقب على أخذ في أذ كيا أن كيل حيوان يأكل ما قيدر له من الرزق ، فإنه يعاقب على أخذ مالم يبيح له ، سواء كان محرم الجنس ، أو كان مستعينا به على معصية الله ، ولهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين ، وتسمى فيئاً ولهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين ، وتسمى فيئاً إذا عادت إلى المؤمنين ؛ لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لامن يعصيه بها ، فالمؤمنون بأخذونها بحكم الاستحقاق والكفار يعتدون في إنفاقها ، بها ، فالمؤمنون بأخذونها بحكم الاستحقاق والكفار يعتدون في إنفاقها ، كا أنهم يعتدون في أعمالهم ، فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم كا ينيء المال إلى مستحقه .

#### وسئل

عن الخمر والحرام: هل هو رزق الله للجهال؟ أم يأكلون ما قدر لهم؟.

فأجاب: أن لفظ « الرزق » يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد وملكه إياه، ويراد به مايتغذى به العبد .

( فالأول )كقوله : ( وَأَنفِقُواْمِنهَّارَزَقَنْكُمُ ) ( وَمِّارَزَقَنْهُمْ يُنفِقُونَ ) فهذا الرزق هو الحلال ، والمملوك لابدخل فيه الحمر والحرام .

و ( الثانى ) كقوله : ( وَمَامِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ) . والله تعالى يرزق البهائم ، ولا توصف بأنها تملك ، ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية ؛ فإنه لا تكليف على البهائم \_ وكذلك الأطفال والمجانين \_ لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم عليها ، وإنما المحرم [ بعض ] الذي يتغذى به العبد وهو من الرزق الذي علم الله أنه يغتذى به ، وقدر ذلك [ بخلاف ] ما أباحه وملكه ، كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بجمع خلق أحدكم في بطن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بجمع خلق أحدكم في بطن أمه

أربعين يوما نطفة ثم بكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. قال: فوالذي نفسى بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الخنة فيدخلها ».

والرزق الحرام مما قدره الله ، وكتبته الملائكة ، وهو مما دخل تحت مشيئة الله ، وخلقه ، وهو مع ذلك قد حرمه ونهى عنه ، فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ماهو أهله \_ والله أعلم .

## سئل الشيخ رحم الله

عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق بالحق للحق.

فأجاب: الحمد لله .. جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره، وقد أمرنا الله سنحانه أن نزيل الشر بالخبر محسب الإمكان، ونزيل الكفر بالإعان والبدعة بالسنة ، والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عنــدنا، فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب وإن كان ذلك بقدر الله ، وعليه أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان ، وبجاهد في سبيل الله ، وإن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله ، ليس للإنسان أن يدع السعى فيا ينفعه الله به متكلا على القدر ، بل يفعل ما أمر الله ورسوله، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفي كل خــير ، احرص على ماينفعك ، واستعن بالله ولا تعجزن . وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ».

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على ماينفعه ، والذي ينفعه

يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن ، ودفع ماقدر من الشر بما قدره الله من الخير . وعليه مع ذلك أن يستعين بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به ، وأن يكون عمله خالصاً لله ؛ فإن الله لايقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وهذا حقيقة قولك : (إِيَاكَ نَعْبُ دُ) والذي قبله حقيقة (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ) فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحظور ، وأن بكون مستعينا بالله على فعليه أن يعبد الله وطاعته فيما أمر إزالة ماقدر من الشر بما قدر من الخير ودفع ما يريده الشيطان ويسعي فيه من الشر قبل أن يصل بما يدفعه الله به من الخير .

قال الله تعالى: ( وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ الذّي فِي نفوسهم والذي سعوا فيه بالحق، كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه بالحق، كإعداد القوة ورباط الخيل، وكالدعاء والصدقة اللذين يدفعان البلاء كما جاء في الحديث: « إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين الساء والأرض» فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيف فيدفع وصوله ، فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام، وتارة يكون قد وجد فيزال وتبدل السيئات بالحسنات وكل هذا من باب دفع ماقدر من الشر بماقدر من الحير، وهذا واجب تارة ومستحب تارة

فالذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله .

والمقصود من ذلك أن كثيراً من أهل السلوك والإرادة بشهدون ربوبية الرب، وما قدره من الأمور التي ينهي عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية، ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم، وهذا جهلوضلال قد يؤدي إلى الكفر والانسلاخ من الدين ، فإن الله لم يأمرنا أن نرضى عا يقع من الكفر والفسوق والعصيان ، بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ».

والله تعالى قد قال: ( وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ) وقال: ( وَاللهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ) فكيف بأمرنا أن نرضى لأنفسنا مالا يرضاه لنا، وهو جعل ما يكون من الشر محنة لنا وابتلاء كما قال تعالى: ( وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً مَن الشر محنة لنا وابتلاء كما قال تعالى: ( وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصَهُمُ وَلَكِن أَنْكُونَ وَقَال تعالى بعد أمره بالقتال: ( ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ أَللَهُ لاَنْكُمْ مَا يَعْضِ وَلَكِن لَهُ اللهُ فَلَن يُضِلُ أَعْمَلُهُمْ ) لَيْبَلُوا بُعْضَكُم بِبَعْضِ وَاللَّذِينَ قُلِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَن يُضِلًا أَعْمَلُهُمْ )

وفى صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفسي بيده لايقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ».

فالمؤمن إذا كان صبوراً شكوراً بكون مايقضي عليه من المصائب خيراً

له ، وإذا كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر مجاهداً في سبيله كان ماقدر له من كفر الكفار سبب للخير في حقه ، وكذلك إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سبباً لما حصل له من الخير ، فيكون مايقدر من الشر إذا نازعه ودافعه كما أمره الله ورسوله سبباً لما يحصل له من البر والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات .

فهذا وأمثاله مما ببين معنى هذا الكلام. والله أعلم.

### وسئل عن فول الخطيب بن نبات

أبرأ من الحول والقوة إلا إليه ؛ فأنكر بعض الناس عليه وقال ما يصح ذلك إلا بحذف الاستثناء بأن تقول أبرأ من الحول والقوة إليه ، فاستدل من نصر قول الخطيب بقوله تعالى: (إِنَّنِي بَرَاء مُرَمَّا تَعْ بُدُونَ \* إِلَّا ٱلَذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ رُسَيَهُ دِينِ) فهل أصاب المنكر أم لا ؟

فأ جاب : ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعنى الذي قصده ، وما ذكره الآخر من حدف الاستثناء له معنى آخر صحيح ؛ فإنه إذا قال برئت من الحول والقوة إليه كان المعنى برئت إليه من حولى وقوتي : أي من دعوى حولى وقوتى ، كما يقال : برئت إلى فلان من الدين ، ذكره ثعلب في فصيحه ، والمعنى برئت إليه من هدذا ومنه قوله تعالى : (وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا إِي اللّهِ مَنَ هُلَانَيْنَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَولُ رَبّناهَ وَلِهُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْقَولُ رَبّناهَ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْقَولُ رَبّناهَ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عليه وسلم : « اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع عالد » وقول الأنصاري يوم أحد : اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وقول الأنصاري يوم أحد : اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع هؤلاء بغنى المشركين .

وهذا الصنيع بتضمن نفي الدين : المعنى أوصلته إليه ، وفي غيره اعتذرت اليه ، أو ألقيت إليه وضمن معنى ألقيت إليه البراءة ، كما بقال : ألقى إليه القول ، (فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ لَذِبُونَ \* وَأَلْقُوا إِلَى ٱللّهِ يَوْمَهِ فِهِ ٱلسّالَمَ ) ومنه قوله تعالى : ( وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَا إِلَى مَرْيَمَ ) فالتبري قول بلقى إلى الخاطب ، فعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلقاً بالبراءة .

والخطيب لم يرد هذا المعنى ،بل أراد أنه بريء من أن يلجي ظهره إلا إلى الله ويفوض أمره إلا إلى الله ويتوجه فى أمره إلا إلى الله ويرغب فى أمره إلا إلى الله . قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب : « إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل : اللهم إلى أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك » فعنى قوله : وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه . أبرأ من أن أثبت لغيره حولا وقوة ألتجئ إليه لأجل ذلك ، والمعنى لا أتوكل إلا عليه ولا أعتمد إلا عليه .

وهنا معنى ثالث: وهو أن يقال: أرأ من الحول والقوة إلا به، أي أرأ من أن أتبرأ وأعتقد وأدعي حولاً أو قوة إلا به، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وهدا معنى صحيح، لكن الخطيب قصد المعنى الأوسط الذي يدل لفظه [عليه] فإنه من له حول وقوة بلجأ إليه ويستند إليه، فضمن معنى الحول والقوة معنى الالتجاء ، فصار التقدير أبرأ من الالتجاء إلا إليه ، وعلى

هذا الحال فالجار والمجرور متعلق بمعنى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول والقوة ، لا معنى أبرأ ، ولما ظن المنكر على الخطيب أن الجار والمجرور متعلق بلفظ أبرأ ، أنكر الاستثناء ، ولو أراد الخطيب هذا لكان حذف حرف الاستثناء هو الواجب ، لكن لم يرده بل أراد مالا يصح إلا مع الاستثناء ، والاستثناء مفرغ ، فرغ ما قبل الاستثناء لما بعده ، والمفرغ بكون من غير الموجب لفظاً أو معنى .

ولفظ « البراءة » وإن كان مثبتاً ففيه معنى الساب ، فهو كقوله : (وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّاعَلَيْ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ )

فالحفظ لفظ مثبت لكن تضمن معنى ماسوى المذكور، فالتقدير لا يكشفونها إلا على أزواجهم، وكذاك لفظ البراءة، وقول الخليل: (إِنَّنِى بَرَاءٌ مِمَّاتَعَبُدُونَ \* إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِى) استثناء تام ذكر فيه المستثنى منه، لكنه يدل على أنه تبرأ من شيء لامن لاشيء، والمطابق له أن يقال برئت من الحول والقوة إلى كل شيء إلا إليه.

لكن المستدل بالآية أخذ قدراً هشتركا ، وهو التبري مما سوى الله ، وهـ التبري مما سوى الله ، وهـ خدا المعنى الذي قصده الستدل بالآية معنى صحيح باعتبار دلالته على التوحيد ، وهو البراءة مما سوى الله ، وقد ذكر الله هـ ذا المعنى في مواضع . كقوله تعالى : (قـدُ كَانَتْ لَكُمُ أُلسُّوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِثْرَهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْلِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَءَ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

مِنكُمْ وَمِمَّانَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرَنَا بِكُرُ وَلِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْمَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤَمِّنُواْ بِٱللَّهِ وَحَـدَهُ ﴾ وهـذا يناسب مقصود الخطيب .

فإن مقصوده أن بتبرأ مما سوى الله ليس مقصوده أن يتبرأ إليه ، لكن الخطيب قصد البراءة من الالتجاء إلا إليه ، والالتجاء إليه داخل في عبادته ، فهو بعض ما دل عليه قول إبراهيم ، فإن الواجب أن بتبرهوا من أن يعبدوا إلا الله أو يتوكلوا إلا عليه، وهذا تحقيق التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ، لكن الإنسان قد بكون مقصوده إخلاص العبادة في مسألته ودعائه والتوكل عليه والالتجاء إليه ؛ وهذا هو المعنى الذي قصده الخطيب ، وهو معنى صحيح يدل عليه لفظه بحقائق دلالات الألفاظ ، والمذكر قصد معنى صحيحاً ؛ والمستدل قصد معنى صحيحاً ، لكن الإنسان لاينوى كثيراً من نفى ما لا يعلم والمستدل قصد معنى صحيحاً ، لكن الإنسان لاينوى كثيراً من نفى ما لا يعلم والمستدل قصد معنى محيحاً ، والمستدل قصد معنى محيحاً ، والمستدل قصد معنى محيحاً ، لكن الإنسان لاينوى كثيراً من نفى ما لا يعلم والمستدل قصد معنى محيحاً ، والله سبحانه وتعالى أعلم . ؟

آخر المجلد الثامن

# فهرس المجلد الثامن

| •                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| « فصل في قدرة الرب »                                                      | 0A-Y    |
| اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شبىء قدير                | ٧       |
| المسألة الأولى الناس في قدرة الرب على ثلاثة أقوال                         | ٨       |
| المسألة الثانية أن المعدوم ليس شيئا في الخارج                             | 1 9     |
| المسألة الثالثة أنه يدخل في قدرة الرب أفعال العباد وغيرها                 | 14 - 1. |
| المسألة الرابعة أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه ويدخل في ذلك                   | 11 - 11 |
| القدرة على الأعيان<br>الأقوال في قوله ( وَعَدَوْاْعَلَى حَرْدِقَدِرِينَ ) | •       |
| الأقوال في قوله ( وَغَدُوْاْعَلُ حُرْدِقَدِرِينَ )                        | 17 - 14 |
| تفسير (وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِمَ اللَّهَرَكِينَ)                | ١٨      |
| المسألة الخامسة القدرة هي قدرته على الفعل والفعل نوعـــان                 | 19 - 11 |
| متعد ولازم                                                                |         |
| من الناس من لا يثبت فعلا قائما به لا لازما ولا متعديا ، ومنهم من          | 77 - 19 |
| يثبت الفعل المتعدى ، ومنهم من يثبت الفعلين                                |         |
| الأجوبة عن قولهم إن الباري لا يقبل الاتصاف بالفعــــل وسائر               | 75 - 71 |
| الصفات فلا يكون نفيها عنه نقصا                                            |         |
| عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منها إلخ                                  | 75 74   |
| مما يدل على عظمة قدرة الله ، نفاة الصفات لم يثبتوا قدرته على              | TV - TE |
| فعل ولا كلام فلم يقدروه حق قدره                                           |         |
| القرآن كلام الله ، المذاهب فيه                                            | 79 - 77 |
| المسألة السادسة دوام كونه قادرا في الأزل والأبد                           | 4. , 19 |
| كل مخلوق فهو من آلائه التي هي نعمه ودال على قدرته وتوحيده                 | 47 , 41 |
| وغير ذلك                                                                  |         |
| ذم الله لمن كفر بعد إيمانه أو أضاف النعم إلى غيره                         | rr , rr |
| قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة                                             | 45 . LL |

| الموضوع                                                                                | صفحة           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| يفتتح الله خطابه بالحمد ويختم الأمور بالحمد                                            | 48             |
| التوحيد أول الدين وآخره                                                                | 45             |
| معرفة آلاء الله وشكره متلازمان وما كان من آلائه فهو من آياته ،                         | 40             |
| الشكر والذكر متلازمان                                                                  |                |
| كل من خلقه الله فله فيه حكمة والحكمة تتضمن شيئين                                       | TV _ T0        |
| أقوال الناس في الحكمة في الخلق والأمر وفي اللام في قــــوله ( إلا ليعبدون )            | oh – 47        |
| « وسئل عن تفصيل الإرادة والإذن والكتاب والحكم                                          | ۸۰ _ ۲۲        |
| والقضاء والتحريم وغير ذلك مما هو ديني أوكوني ».                                        |                |
| هذه الأمور تنقسم إلى نوعين<br>انقسام الناس في شهود الحقيقة الكونية والشرعية            | 10 _ 15        |
| انقسام الناس في شهود الحقيقة الكونية والشرعية                                          | 7. , 09        |
| « سئل عن أقوام بقولون المشيئة مشيئة الله في الماضي                                     | 78             |
| وفى المستقبل وأقوام يقولون فى المستقبل،                                                |                |
| « ما تقول السادة في جماعة اختلفوا في قضاء الله وقدره منهم                              | 70 - 74        |
| من يرى أن الخير من الله والشر من النفس» .                                              |                |
| « سئل عن حديث إن الله قبض قبضتين إلخ وهل قبضها                                         | 71 - 70        |
| بنفسه وحديث إن الله لما خلق آدم أراه ذريته إلخ » ·                                     |                |
| صحة هذا الحديث ، هذه الأحاديث فيها فصلان (١) القــــدر السابق ، إنكاره كفر ، أدلة ذلك  | V· _ 70        |
| إثبات الأسباب وربطها بالمسببات ، باء السبب في الآيـــات والأحاديث ، الإعراض عن الأسباب | ٧١ ، ٧٠        |
| والاعاديث ، الإعراض عن العبب ضل في القدر والأخذ بالأسباب                               | ۷۲ <b>–</b> ۷۰ |
| لا بد من الإيمان بالشرع والقدر جميعا ، شرح حديث احرص على                               | V7 _ VW        |
| ما ينفعك                                                                               | —              |
| كل ميسر لما خلق له ، ليس كل من ابتلاه الله فقد أهانه                                   | Vo , VE        |
| للعبد حال قبل القدر وحال بعده ، وكذلك في الأمر                                         | VV , V7        |

| توحيسه | ھو | المتصوفة | بعض | فيه | تابعهم | الذي | الكلام | توحيد أهل | 1.4 | _ | 1.1 |
|--------|----|----------|-----|-----|--------|------|--------|-----------|-----|---|-----|
|        |    |          |     |     |        |      |        | المشركين  |     |   |     |
|        |    |          |     |     |        |      |        |           |     |   |     |

۱۰۳ \_ ۱۰۵ القائلون بالجبر يدخلون في مسمى القدرية فكيف بمن يحتــــــج بالقدر على المعاصي

۱۰۵ \_ ۱۰۷ بدعة القدرية تشبه بدعة المرجئة ولذلك قرن بينهما ، الاحتجساج بالقدر ممتنع عقلا وشرعا

١٠٧ \_ ١١٥ الناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع وهي ٠٠٠

۱۰۸ ، ۱۰۹ احتجاج آدم وموسى

۱۱۰ ــ ۱۱۷ تنازع كثير من مُشبتى القدر ونفاته فى قوله ( أَيْنَمَا تَكُوْنُواْيُدْرِكُكُمُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَعَلَى مَنَ احتج بالقدر وعلى من احتج بالقدر وعلى من كذب به ، تفسير هذه الآية وما قبلها وما فى معناها

١١٦ خص المؤمن بنعمة لم يخص بها الكافر

۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۲۱ \_ ۱۲۵ مذهب السلف \_ مع إثبات القدر \_ أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة

110 \_ 170 ، 170 مذهب المعتزلة ومذهب من أثبت الكسب ومال الجبر معنى الكسب عندهم جواب الناس لهم

١٢٢ \_ ١٢٥ الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق وما يضاف إلى الله وما يضاف إلى العبد من ذلك ، معنى قبح الأفعال وسنوئها وضررها

١٢٥ تسلم القدرية أن الله يخلق في العبد كفرا وفسوقا على سبيل الجزاء

١٢٥ ، ١٢٦ المعتزلة مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات إيضاح ذلك ورده ٠

۱۲۹ \_ ۱۲۹ استطالة المعتزلة على الأشاعرة بسبب موافقتهم لهم في نفى أفعال الله حتى اضطروهم إلى أن جعلوا تأثير القدرة هي بمجرد الاقتران اعتصم أهل السنة بإثبات الصفات والأفعال

مبب تسلط أهل البدع على من انتسب إلى السنة وإخراجه من الدين

١٣٠ ، ١٣٠ لفظ التأثير والجبر والرزق ألفاظ مجملة ، بيان إجمالها

۱۳۰ ، ۱۳۰ لفظ القدرة يتناول معنيين (١) القدرة الشرعية المصححة للفعـــل (٢) القدرة الموجبة له

١٣٠ النزاع في مسألة الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق

١٣١ هل يأمر الله بما لا يريد أو لا يأمر إلا بما يريد ، الإرادة إرادتان

١٣١ ــ ١٣٩ ما يراد بلفظ الجبر والرزق والتأثير ، سبب منع الأئمة من إطلاق لفظ الجبر

١٣٣ إثبات الأسباب، ليس هناك سبب يوجب وجود مسببه

١٣٢ ، ١٣٤ خطأ المتفلسفة في قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد واعتبارهم ذلك بالآثار الطبيعية

- ١٣٥ ١٣٧ سلم كثير من متكلمة أهل الإثبات للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ، واحتج المثبتون للقدر على نفاته بهذه الحجة
- ١٣٨ ١٤٠ الدعاء من أكبر الأسباب في حصول الخير ، الرد على من قال إن كان مقدرا حصل بدون سبب
  - ١٤١ \_ ١٤٤ الخلة والمحبة ، ومن أنكرهما
- ١٤٥ ١٤٩ قول القائل إن هذا يقتضى أنه مفتقر ومستكمل بغيره في كون ناقصا عنه أحوية
- ١٤٧ ـ ١٤٩ هؤلاء ثلاث فرق فرقة تقول إرادته وحبه ورضاه قديم ، مـــن عارض هؤلاء
- ۱۵۱ ، ۱۰۱ ۱۰۳ الفرقة الثانية قالوا إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته ، إذا قيل لهؤلاء أثبتم حكمة بعد أن لم تكن فيلزمـــكم التسلسل قال لهم الفريقان ، التسلسل والدور
- ۱٤٩ ١٥١ المعتزلة تنفى قيام الصفات والأفعال به وتسميها أعراضا وحوادث ويريدون بها إلخ
  - ١٥٣ مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال خمسة
  - ١٥٣ \_ ١٥٥ يمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر بأن يقال ٠٠٠
- ١٥٥ ١٥٨ ومن الأجوبة أن يقال خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لا ٠٠٠ ومنها
  - ١٥٩ ١٦١ « سئل هل أراد الله المعصية من خلقه أم لا . .
  - ١٥٩ لم يرد الله المعاصي بمعنى أنه أحبها بل بمعنى أنه شاءها وخلقها
  - ۱۳۱ ــ ۱۸۱ « سئل عــن معنى قول على لا يرجون عبــد إلا ربه ولا كافن إلا ذنه ».
- ١٦١ ــ ١٦٤ تفسير وإن تصبهم حسنة الآيات ونحوها ، احتج فرقة من القدرية بقوله كل من عند الله واحتج الآخرون بقوله ما أصابك الآيـــة ، سبب غلط الفريقن
  - ١٦٤ ١٦٨ معنى « لا يرجون عبد إلا ربه »
- 177 179 كل خير ونعمة من الله ، كل سبب له شريك وضد ، معنى قــول بعض السلف الالتفات إلى الأسباب شرك
- ۱۷۰ ، ۱۷۱ يظن بعض المتفلسفة أن حركة الفلك التاسع هي السبب في حدوث الحوادث وهو معلول الواجب الوجود عند بعضهم
- ۱۷۰ ـ ۱۷۳ وليست حركة السماء والكواكب هي السبب في جميع الحركات العلوية وقد تكون جزءا منه كالشمس
- ١٧٠ كثيرا ما يقال إنه بحركته المشرقية يتحرك كل ما فيه من الأفلاك من

المشرق إلى المغرب ولكل فلك حركة تخصه وليست مستقلة بتحريك هذه الأجسام

١٧١ الحركات إما طبيعية أو إرادية أو قسرية

١٧٤ ، ١٧٥ قوله لا يخاف إلا ذنبه

١٧٥ \_ ١٧٩ معنى قولهم محو الأسباب نقص فى العقل وقولهم الإعراض عــن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع

١٧٦ الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب ، غلط من قال ما قدر لى فهو الم المحمل إن دعوت أو لم أدع

۱۷۸ مسألة احتجاج آدم وموسى

١٨٠ ، ١٨٠ من الأخطاء في فهم الإيمان بالقدر غلط الإباحية و ٠٠٠

١٨١ ــ ١٩٧ «ما تقول السادة في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا الآية.

فإن كان المخاطب موجوداً فتحصيل الحاصل محال وإن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم وفى اللام فى قوله ( إلا ليعبدون ) وفيا ورد فى الرضا بالقضاء وفى قوله جف القلم بما هو كائن وإن كان الدعاء بما هو كائن فما فائدة الأمر به ».

- ۱۸۲ ، ۱۸۳ المسألة الأولى مبنية على أصلين (١) الفرق بين خطاب التكوين وخطاب التكليف (٢) أن المعدوم في حال عدمه هل هو شيء أم لا ؟
- ۱۸۶ \_ ۱۸۸ قوله (كن) متوجه إلى شيء معلوم مقدر قبل إبداعه ، وهـو شيء باعتبار وجوده العلمي لا العيني
- - ١٨٧ \_ ١٩٠ الإرادة في كتاب الله على نوعين ، فكانت الأقسام أربعة
- ١٩٠ ـ ١٩٢ فصل المسألة الثالثة في الجواب عن قوله إن الأخبار جاءت بالرضا بالقضاء فإن كانت المعاصى بغير قضاء الله فمحال وإن كانـــت بقضائه فكراهتها كراهة لقضاء الله
- 197 \_ 197 فصل المسألة الرابعة ما معنى قوله ادعونى أستجب لكم مع قوله جف القلم بما أنت لاق وإن كان الدعاء لأمر كائن فما فائدة الأمر به

198 ، 190 العلوم التي تحصل بالأسباب الاضطرارية أثبت مما ينتجه النظر 198 - 198 « سئل عن الأقضية هل هي مقتضية للحكمة ، وهل أراد من الناس ما هم فاعلوه ، وإذا كانت قدمت فما معنى وجود العذر ».

۱۹۷ – ۱۹۹ الإرادة قسمان ما يتعلق به القسم الأول وما يشمله القسم الثانى ٢٠٤ – ١٩٩ «وقال في الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس إلخ».

٢٠٤ كل عامى فليس بتام العلم ، عدم العلم ليس شيئا موجودا

٢٠٥ - ٢٠٧ أنعم الله على بني آدم بأمرين الفطرة والهداية العامة

٢٠٦ سعادة النفس أن تحيا الحياة النافعة وموتها بضد ذلك

٢٠٦ خلق إرادة العبد عند القدرية

٢٠٧ غلط من قال إن الله خلق شرا محضا لا خبر فيه

۲۰۷ – ۲۱۰ جميع ما خلقه الله من خير وشر فهو نعمة يستحق عليهـــا الشكر وهو من آلائه

٢٠٨ - ٢١٠ تفسير ( فَبِأَيَءَ الْآَءِ رَبِكَ انْتَمَارَىٰ ) و ( مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَٰ )

٢٠٩ ، ٢١٠ ما السبب في أن أكثر من يدخل الجنة المساكين

۲۱۱ – ۲۱۶ شرعية الحمد والشكر ، خلقت نفس الإنسان متحركة بالطبع حركة لا بد فيها من الشر ، سبب وجود الشر فيها

٢١٤ ، ٢١٥ جوابان عن سؤال وهو أنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وقد قضيت عليه السيئات

٢١٥ ، ٢١٦ في قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه

۲۱۸ ـ ۲۱۸ سبب تكرار سؤال الهداية في الفاتحة ، ذكر القصص فــــي القرآن للاعتبار

۲۱۷ - ۲۱۹ السيئات من النفس وأعظمها جحود الخالق والشرك به وطلب أن تكون شريكة له بحسب الإمكان

٢٢١ – ٢٢١ خلق الله الخلق للعبادة وهي دين الرسل وأتباعهم تفسير (وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِم )

٣٢٢ – ٢٢٤ الفرق السادس إنما يبتلي به من الذنوب وإن كان خلقا للـــه فهو عقوبة على عدم فعل ما أمر به

- ٢٢٤ ، ٢٢٥ الفرق السابع أن السيئات ليس لها سبب إلا من نفسه وما يكون من الخير لا تنحصر أسبابه
- ٢٢٦ ، ٢٢٧ الفرق الثامن أن المسيئة إذا كانت من النفس لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من السر
- ۲۲۷ \_ ۲۳۶ اشتهر عن جهم نوعان من البدعة (۱) الغلو في نفى الصفات (۲) الغلو في القدر والإرجاء ، من وافقه على بدعتيه أو بعضها أو خالفه ٢٢٨ متى حدثت بدعة المعتزلة والقدرية والجهمية وقصة محنة أحمد
- ٢٣٠ \_ ٢٣٥ مذهب بعض الصوفية كأبى إسماعيل الأنصارى في مسائل الأفعال والحكم والكرامات
  - ٣٣٠ ـ ٢٤٢ « سئل عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان وأن الشر بيد العبد إلخ » .
    - ٢٣٥ ، ٢٣٦ الجواب أصل هذا الكلام له مقدمتان (١)
    - ٢٣٦ إلهام العبد السؤال سبب للهداية وحصول السعادة
- - ٢٣٨ للعبد فعل ومشيئة وقدرة لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته
- ٢٣٩ ، ٢٤٠ يظن بعض الناس أن المراد بالحسنة والسيئة في قوله ( مَّأَأَصَالَكَ مِنْ حَسَنَةِ ) إلخ هي الطاعات والمعاصي
- ۲۷۲ ــ ۲۷۷ « سئل عن الخير والشر والقدر الكوني والأمر والنهي الشرعي » .
- ٢٤٤ ــ ٢٤٥ « وقال في معنى قول علي : إنما أنفسنا بيد الله » إلخ : هذا ذم لمن عارض الأمر بالقدر .
- ٧٤٠ ٢٥٦ « جواب عن أبيات في معارضة الأمر بالقدر » أو « القصيدة التائمة في القدر » .
  - ۲٤٥ نص أبيات المعترض ۲۶٦ ـ ۲٥٦ جواب المؤلف شعرا
- ٢٥٦ \_ ٢٦٢ « وقال فصل قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة

أصناف مشركية ومجوسية وإبليسية ».

٢٥٦ - ٢٦٢ مذهب هذه الأصناف مع الرد عليهم

٣٦٢ – ٣٦٢ «سئل عن أقوام يحتجون بسابق القدر ... ويقولون مالنا قدرة إلىخ، وإن آدم ما عصى ، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق »،

٢٦٢ – ٢٦٥ هؤلاء إذا أصروا أكفر من اليهود والنصارى ، بطلان قولهم من وجوه نصل وأما احتجاجهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسني إلخ

٢٦٧ فصل وأما قول القائل ما لنا في جميع أفعالنا قدرة فقد كذب

٢٦٨ فصل وأما قوله الزنا وغيره من المعاصى مكتوب علينــــا فصحيح لكن لا ينفعه

۴٦٩ فصل ومن قال إن آدم ما عصى ربه فهو مكذب بالقرآن ، المعصية عند هؤلاء

فصل وأما قول القائل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ، فــــى الكتاب والسنة الوعد والوعيد ، مذهب أهل السنة والحروريــة والمعتزلة والإباحية فيهما

٣٠٣ – ٣٠٣ «سئل عن قوم خصوا بالسعادة وقوم بالشقاوة والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد، وفى الأعمال لا تراد لذاتها، بل لطلب السعادة وقد سبقنا وجود الأعمال فلا وجه

لإتعاب النفس » .

٢٧٢ - ٢٧٦ جواب الرسول عن هذه المسألة وبيان وجه الدلالة على إثبات القدر السابق ، وأن السعادة لا تنال إلا بعمل ، وأن سبب الشقاوة ترك الفعل

۲۷۷ – ۲۸۰ جهل وضل من وجهین من ظن أن الشیء اذا علم وکتب کفی ذلك فی وجوده ولا یحتاج إلی فاعل وأسباب

٢٨٠ ، ٢٨١ هل للعلم تأثير في المعلوم أم لا

٢٨١ قول السائل السعيد لا يشقى والشقى لا يسعد

٢٨٢ ـ ٢٨٤ وأما قوله الأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة

وقد سبقنا وجود الأعمال ، السابق هو تقديرها لأنفسها

- ٢٨٢ ــ ٢٨٧ الغلط في معنى « متى كنت نبيا » إلغ وفي ترك العمل أو الدعاء أو التوكل اعتمادا على القدر
- ٢٨٦ ، ٢٨٧ سؤال يعرض لبعض الناس وهو إذا كان المكتوب واقعا لا محالة فلو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير ولو لم يقتـــله هذا لم يمت ؟
  - ٢٨٨ ، ٢٨٩ مذاهب أصناف القدرية وتناقضهم
- ٢٨٩ ـ ٢٩٣ هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعله وسبق به العلم المدي والكتاب ؟
- ۲۹۰ هل یجب أن تكون الاستطاعة مع الفعل أو یجب أن تتقدمه ومسألة
   تكلیف ما لا یطاق و فصل النزاع فیها
- - ٣٠٣ ـ ٣٧١ « وقال فصل في قوله فحج آدم موسى » .
- ٣٠٣ \_ ٣٠٧ ظن بعض الناس أن آدم احتج بالقدر على نفى اللوم عسلى الذنب وصاروا ثلاثة أحزاب
  - ٣٠٧ مذهب بعض الفلاسفة في القدر ، الرازى جبرى
    - ٣٠٧ ، ٣٠٨ مذهب الاتحادية ، الجمع بين الشرع والقدر
  - ٣٠٨ ـ ٣١١ بحث في الحسن والقبح هل يعلمان بالعقل أو بالشرع
  - ٣١٠ \_ ٣١٥ الفناء والحال عند المتصوفة وحكم ما قد يتكلمون به أحيانا
    - ٣١٣ \_ ٣١٩ مذهب الحلاج وعلام قتل ؟
- ٣١٩ \_ ٣٣٢ فصل الصواب في قصة آدم أن موسى لامه على المصيبة لا على مخالفة الأمر ، ما يجب على العبد عند المصيبة والأمر والذنب
- ۳۲۵ ، ۳۲۵ فصل فقد تبین أن آدم حج موسی لما قصد موسی أن يلوم من كان سببا في مصيبتهم
- ٣٢٥ ، ٣٢٦ تفسير ( وَأَصَّيرُ لَكُمُ رَبِكَ ) ، حكم الله نوعان ، هل هذه الآيــــة منسوخة بآية السيف ؟
- ٣٢٦ ـ ٣٣٦ تفسير ( وَٱلَّذِينَ هَاجَ رُولُو اللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاظُلُمُولُ ) ، من هو المهاجر ؟ ٣٣٠ ، ٣٣١ أفضل الأدعية وأوجبها سؤال هداية الصراط المستقيم
  - ٣٣٢ \_ ٣٣٥ أقسام الناس في الغضب لله أو للنفس والقدر والأمر والصبر
- ٣٣٤ \_ ٣٣٥ الدعاء على المعين في الصلاة وخارجها ، دعاء نوح وموسى على قومهما كان بعد العلم بأنهم لن يؤمنوا
- ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٤٣ ، ٣٤٣ فصل الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة

والمحبة من غير اعتبار بالأمر والنهى والذين يفرقون بين مسا يستحسنونه ويحبونه ويأمرون به بإرادتهم كل منهم متبع هواه ولم يحقق الشهادتين ، المحقق لهما

٣٣٩ ـ ٣٥٥ مذهب الجبرية والقدرية في القدر والمحبة والإرادة وما احتجوا به وما يرد به عليهم ومن اعتنق المذهبين من الجهميـــــــة والمعتزلة والكلابية والأشعرية والصوفية ، أقسام الفناء والولاية

٣٥٢ \_ ٣٥٣ كيف تتخلص من هذه البدع

٣٥٥ ، ٣٥٦ اعتراض ابن عقيل على الرجل الذي سأل لذة النظر إلى وجه الله وسببه ، أعلى النعيم النظر إلى وجه الله

٣٥٦ ، ٣٥٧ إنكار الرؤية والمحبة والكلام من قول الجهمية ومن وافقهم

٣٥٧ أول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم ويحب

۳۹۷ – ۳۲۲ ، ۳۲۰ – ۳۲۸ أكثر الصوفية يثبتون الإرادة والمحبة وهي أصل طريقتهم لكن لا يعتصمون بالكتاب والسنة ، المحبة جنس تحتـــه أنــواع

٣٥٧ \_ ٣٥٩ تفسير ( وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ ٱشَدُّحُتَّا لَلَّهُ )

٣٦٠ ـ ٣٦٥ الدليل على محبة الله ورسوله وعلى تمامها

٣٦٢ سبب وقوع أهل الكلام والرأى في الضلالات أنهم سلكوا طريق النظر والبحث من غير اعتصام بالكتاب والسنة

٣٦٢ ـ ٣٦٤ فإن قيل إذا كان الرب يحب الحكمة التي خلق لأجلها المكروه فأنا أحب ما يحبه الله ؟

٣٦٩ أئمة الصوفية كالجنيد وعبد القادر من أعظم الناس لزوما للأمـــر والنهى مع الإيمان بالقدر وتفريقا بين ما يحبه الله وما يبغضه

٣٧١ ـ ٣٧٧ « وقال فصل في استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله ؟ »

۳۷۲ ـ ۳۷۲ الاستطاعة نوعان (۱) المتقدمة على الفعل الصالحة للضدين وهمى الكونية الشرعية (۲) المقارنة له وهي الكونية

٢٧٢ \_ ٣٧٥ خلاف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الله أو مراده

٣٧٧ – ٣٨٦ « وقال فصل وأما السؤال عن تعليل أفعال الله » .

٣٧٧ ، ٣٧٨ جمهور المسلمين على أن الله يخلق ويأمر لحكمة ، من نفى الحكمة من أهل الكلام ، الجهمية نفت الحكمة والمعتزلة أثبتوها لكن ٠٠٠

٣٧٨ ، ٣٧٩ إثبات الحكمة يبنى على أصول (١) إثبات محبة الله ورضاه معنى الحمد وحمد الله نفسه

٣٧٩ إذا خلق شيئا لحكمة لم يجز أن يقال هو مفتقر إلى ما خلق

٣٨٠ ، ٣٨١ إذا قيل إذا خلق شيئًا لحكمة وتلك الحكمة لحكمة لزم التسلسل

- ٣٨٢ ـ ٣٨٦ « وقال فصل حدثني بعض الثقات .... فقال في دعائه اللهم بقدرتك التي قدرت بها أن تقول .... »
- ٣٨٢ ، ٣٨٣ هذه المسألة مثل مسألة المسيئة فإنما تعلقت بـــه المسيئة تعلقت بـــه المسيئة تعلقت بـــه القدرة
- ٣٨٣ ، ٣٨٤ تفسير (شيء) وما يتناوله اسم الشيء ، المتنصب ليس بشيء ، النزاع في المعدوم المكن
- هذه المسألة مبنية على مسألة كلام الله هل هو قديم لا يتعـــلق بمشيئته وقدرته أم لا
  - ٣٨٦ ـ ٤٠٦ « أفعال العبد الاختيارية ».
- ۳۸۷ ، ۳۸۸ معنى كسب العباد القدرية شبهوا أفعالهم بأفعال العباد معنى ذلك ؟ ٣٨٨ ـ ٣٩٣ الجواب عن قول السائل هل قدرة العبد مؤثرة فى وجود فعله ؟ فإن كانت مؤثرة نزم الشرك وإلا لزم الجبر ، ما يراد بلفظ التأثير
  - ٣٩٠ \_ ٣٩٢ القدرة هل هي مع الفعل أو قبله وتكليف ما لا يطاق
- ٣٩٣ \_ ٣٩٥ أثبت القرآن فعل العبد ومشيئته وإرادته وقوته ، أهــل السنة فارقوا المجوس بإثبات أن الله خالق وفارقوا الجبرية بإثبات أن الله خالق ونارقوا الجبرية بإثبات أن العبد فاعل ما معنى الجبر الذي أنكره السلف
- ٣٩٥ \_ ٣٩٨ إن قيل كيف انبنى الثواب والعقاب على فعله وصبح تسميته فاعلا وانبنى فعله على قدرته
  - ٣٩٩ ، ٤٠٠ ما يكفي العاقل من معرفة حكمة الله اللائقة به في خلقه وأمره
    - ٤٠١ \_ ٤٠٣ ما امتازت به قدرة انعبد وكسبه
      - ٤٠٥ \_ ٤٠٥ الفرق بين الخلق والكسب
  - ٤٠٦ ــ ٤٢٨ « سئل عن أفعال العباد هل هي قديمة أم مخلوقة .. إلخ » .
- ٤٠٦ \_ ٤٠٨ أفعال العباد مخلوقة ، مسألة اللفظ بالقرآن ، من أول من قال إن اللفظ بالقرآن مخلوق وإن أفعال العباد قديمة ، حججهم
- ۱۰۸ ، ۶۰۹ ، ۲۱۲ ، ۱۳۶ ما احتجت به الجهمية على أن القرآن مخلوق ، جواب أحمد
- 110 \_ 217 حجة من زعم قدم أفعال العباد أنها من القدر السابق وأن الأعمال هي الشرائع والشرائع غير مخلوقة
  - ٤١٢ ، ٤١٣ ما يراد بلفظ الأمر والشرع والقدر
- ٤١٣ \_ ٤١٥ وأما قول القائل ما المحجة على من يقول إن أفعال العباد من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض

- عا٤ من حجج الجهمية قولهم القرآن هو الله أو غير الله إلخ ، جــواب السلف عنها
- ٤١٦ ـ ٤٢٠ شبه أحمد قول حلولية الجهمية بقول النصارى ، وبين أن كـــــلام الآدميين مخلوق ، فضلا عن أعمالهم
- ٤٢١ ـ ٤٢٢ فصل وأما الاستثناء في الماضي المتيقن فهو بدعة لم يقل بها إلا بعض المرازقة ولم يقله شيخهم ولا شيخه أبو يعلى
- منع السلف من إطلاق القول بأن الإيمان مخلوق وأن اللفظ بالقرآن مخلوق فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك وجاء آخرون ففرعوا على ذلك
- ٤٢٤ ، ٤٢٤ ابتدع أقوام أن حروف القرآن ليست من كلام الله وأن كلام الله معنى قائم بذاته الغلط على ابن كلاب في مذهبه في القرآن
- 2۲٥ ــ ٤٢٧ حجة من استثنى في الأمور الماضية المجزوم بها ، الوارد في الشرع هو الاستثناء في المستقبل ، الاستثناء المأثور عن السلف والأئمة
  - ٤٣٨ ٤٣٧ « وقال فصل وأما مسألة تحسين العقل وتقييحه » .
- ٤٣٨ ٤٣٠ من نازع في هذه المسألة ، لم ينكر القدر السابق إلا غلاة القدرية دون مقتصديهم ، مذهب جمهور المسلمين في القدر والأسباب
- ٤٣١ ، ٤٣٢ لا ملازمة بين مسألة التحسين والتقبيح ، وبين مسألة القدر الناس في مسألة التحسين والتقبيح طرفان ووسط ، الأول • •
- ٤٣١ ، ٤٣٢ اليهود وصفوا الله بالنقائص ، لا تمثل أفعال الله بأفعال المخلوفين
- ٤٣٢ ٤٣٦ الطرف الآخر يعلم حسن الأشياء بثلاثة أمور ، ما لم يفهمه المعتزلة والأشاعرة من ذلك
  - ٣٧ ٤٤٨ « سئل عن العبد هل بقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا وإذا أراد أن يترك المعصية هل يكون قادراً على تركها أم لا وإذا فعل الخير نسبه إلى الله وإذا فعل الشر نسبه
    - إلى نفسه ».
- ٤٣٧ ـ ٤٣٩ إذا أراد العبد الطاعة إرادة جازمة كان قادرا عليها وكذلـــك إذا أراد ترك المعصية ، المنازع في ذلك الجبرية واحتجوا بقصة أبى لهب وأجيبوا
- ٤٣٩ ، ٤٤٠ المتمكن من فعل الطاعة مع الضرر لا يعتبر قادرا في الشرع على على الله على نوعين ، نزاع الناس في القدرة هل يجب أن تكون مقارنة للفعل أو متقدمة عليه

| « سئل عن ابيات في الجبر » .                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤٥ ١٥٥ نصر الأبيات ، مذهب أهل السنة في القدر ومذهب غلاة القدريــة                    |
| ومتى حدث ومنهب جمهورهم ، زعمهم أن نعمة الله على المطبعين                              |
| كنعمته على الكفار                                                                     |
| على أن العباد مأمورون منهيون وعلى الإيمان                                             |
| بالوعد والوعيد وأن لا حجَّة لأحد على الله                                             |
| ٤٥٢ _ ٤٥٣ القدرية النافية يشبهون المجوس والمحتجون بالقدر يشبهون المشركين              |
| ٥٥٧ _ ٤٥٧ لم يحتج آدم بالقدر على الذنب ، ما يؤمر العبد به عند المصائب                 |
| وعند اقتراف الذنوب ، حجة القدرية داحضة وكذلك حجة المشركين                             |
| على شركهم وحعلهم لله ولدا                                                             |
| ٤٥٧ _ ٤٥٨ المباحية المسقطة للشرائع شر من اليهود والنصاري ، متى وجدوا                  |
| وه عليه سلف الأمة مع إيمانهم بالقضاء والقدر ٠٠٠                                       |
| أن العباد لهم مشبئة وقدرة وفعل                                                        |
| ١٥٥ ، ٤٦٠ إضافة الأعمال إلى العباد في القرآن ، أول من ظهر عنه إنـــكار                |
| أفعالهم والحكمة والرحمة هو الجهم وأتباعه ، متى ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| جهم ومقالاته                                                                          |
| ٢٦١ _ ٤٦٥ أنكر السلف والأئمة مقالة القدرية والجبرية حتى لفظ الجبـــر ،                |
| سبب ذلك                                                                               |
| ٤٦١ ، ٤٦٢ هل النهي عن الانتباذ في الأوعية الستى يسرع إليها السكر                      |
| منسوخ أم لا ؟                                                                         |
| 277 فصل والسلف والأثمة كما أنهم متفقون على إثبات القدر فهم متفقون                     |
| على إثبات الأمر والنهى والوعد والوعيد وأن لا حجة لأحد على الله                        |
| 277 _ 278 الجهم وأتباعه ينكرون الحكمة والرحمة وأفعال العباد والقوي                    |
| والطبائع والأسباب ، وخالفه بعضهم خلافا لفظيا                                          |
| ٤٦٨ _ ٤٧٤ قول الجمهور في أفعال العباد، تكليف ما لا يطاق                               |
| ٤٧٤ _ ٤٧٦ جهم ومن وافقه اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى                   |
| واحد ، وقالت المعتزلة لا يشياء المعاصى ، وقالت الجهمية يشاؤهـــا                      |
| ويحبها ، أهل السنة يفرقون بينهما ٤٧٨ ٤٧٨ الرادة نوعان ، ها الأمر مستلزم للارادة ؟     |

الموضوع

257 \_ 255 يجب على العبد أن يضيف ما فعله من الحسنات إلى الله ويحمده وما فعله من السيئات أضافة إلى نفسه

٤٤٤ \_ ٤٤٧ طريقة المؤمنين وطريقة أصناف القدرية في الشرع والقدر لا يضاف الشر إلى الله إلا على أحد وجوه ثلاثة

صفحة

224

|                                                                                                                 | 7-1 - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الموضوع                                                                                                         | صفحة  |
| ، ٤٧٩ فصل إذا عرف هذا فنقول: أما قول القائل كيف يكون العبيد                                                     | £VA   |
| مختارا لأفعاله وهو مجبور عليها                                                                                  |       |
| قوله إن العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرا                                                                  | ٤٨٠   |
| ، ٤٨٢ فصل وأما قول الناظم :                                                                                     | 143   |
| لأنهم قد صرحوا أنـــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        |       |
| - ٤٨٤ فصل وأما قول الناظم :                                                                                     | EAY   |
| ولم يكن فاعل أفعــــاله ، حقيقة والحـــــكم مشهور                                                               |       |
| ، ٤٨٤ المعنى إذا قام بمحل عاد حكمة على ذلك المحل ٠٠٠                                                            | 743   |
| - ٤٨٦ فصل وأما قول الناظم:                                                                                      | £17.8 |
| ومن هنا لم يكن للفعل فــى ما يلحق الفاعل تأثــــير                                                              |       |
| - ٤٨٧ يراد بلفظ التأثير ٠٠٠ للسبب تأثير في مسببه وليس علامـــة                                                  | 143   |
| محضة ، القرآن مملوء بذكر الحكمة في الخلق والأمر                                                                 |       |
| الأفعال سبب للمدح والذم والثواب والعقاب                                                                         | FAS   |
| ، ٤٨٧ الفقها، المثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب الشرع وأحكامـــه                                               | FA3   |
| إلى قسمين                                                                                                       |       |
| فصل وقوله ( وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ ) لا يدل على أن العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 244   |
| ليس بفاعل ولا قادر ولا مريد حقيقة ، هذه الآية رد على الطائفتين                                                  |       |
| ، ٤٨٩ إن قالوا المراد وما تشاؤن فعل ما أمر الله به إن لم يأمر الله به                                           | 244   |
| فصل قول الناظم :                                                                                                | 29.   |
| ( وكُل شيء ) ثم لو سلمت لم يك للخـــالق تقدير                                                                   |       |
| ، ٤٩٢ فصل قول الناظم                                                                                            | 183   |
| أو كأن فاللازم من كونه حدوثــه والقــــــول مهجور                                                               |       |
| - ٤٩٥ مما يدل على أن الله يعلم الأشياء قبل أن تكون قوله (وَإِذْقَالَرَبُكَ                                      | 193   |
| لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّى جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ) الآية وقوله ٠٠٠ وإخبار                                |       |
| الرسنول ٠٠٠٠                                                                                                    |       |
| ، ٤٩٧ هل العلم المذكور في نحو قوله ( إِلَّا لِنَعْلَمَ ) هو تجـــد - نسبة                                       | 297   |
| وإضافة بين العلم والمعلوم أو علم بكون الشيء ووجوده وهو غـــير                                                   |       |
| العلم بأنه سيكون                                                                                                |       |
| - ٤٩٩ فصل وأما قوله :                                                                                           | . 197 |
| ولا يقال علم الله مـــا يختـــار فالمختـــار مسطور                                                              |       |
| لو شاء الله أن يفعل أمورا لم تكن لفعلها لقدرته عليها                                                            | 0     |
| فصل وأما قوله :                                                                                                 | 0.1   |
| والجبر إن صبح يكن مكرها وعندك المسمكره معذور                                                                    |       |
| معنى الجبر والإكراه والاختيار                                                                                   |       |

- ٥٠٢ ، ٥٠٣ حكم المكره على قتل المعصوم أو على شرب الخمر أو الزنا أو على كلمة الكفر أو العقود
- ٥٠٥ \_ ٥١٠ ليس الظلم الذي نزه الرب نفسه عنه وحرمه هو ما تقوله القدرية ولا ما تقوله الجبرية ، بل هو ٠٠٠
- ٥١٥ ، ١٤٥ عموم قدرة الله ، لكل ما يسمى شيئا ، يجب على العبد أن يعلم أن علم الله وقدرته وحكمته ورحمته في غاية الكمال
- ٥١٤ تفصيل حكمة الرب مما يعجز كثير من الناس بل والملائكة عن معرفته
  - ١٦٥ ١٩٥ «سئل عن المقتول هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله القدر لابنافي المدح والذم والثواب والعقاب، الأجل أجلان».
    - ٥١٧ معنى حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأله في أثره
    - ١٩ ٧٤ « سئل عن الفلاء والرخص هل ها من الله أم لا » .
- ٥١٩ تفسير آية ( قُلِ اُدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُ مِقِن دُونِهِ ) وقوله ( وَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَوْ يَنَّخِذُ وَلَدًا ) • • •
  - ٥٢٠ الَّغلاء والرخص من جملة الحوادث التي خلقها الله ،
- ٥٢٠ \_ ٥٢٣ أفعال العباد سبب في بعض الحوادث ، الخلاف في سبب ارتفاع الأسعار وانخفاضها
  - ٥٢١ \_ ٥٢٣ مسالة القدر ظل فيها طائفتان من الناس ، أفعال العباد
  - ٥٢٥ ـ . ٤٠ « سئل عما قاله أبو حامد في منهاج العابدين في الرزق المضمون والمقسوم إلخ» .
- ٥٢٦ الكسب يكون واجبا تارة ، ومستحبا تارة ، ومكروها تارة ، ومباحا تارة ، ومحرما تارة
- ٥٢٦ الذى أمر به العبد أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله ، فرض الله على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه
  - ٥٢٦ ، ٥٢٧ على قدر التقوى يكون المخرج والرزق
- ٥٢٧ ــ ٥٣١ أمر الله بالعبادة والتقوى مع التوكل وفعل الأسباب ، إذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل ، وإذا قرن أحدهما بالآخر كـــان للتوكل اسم يخصه

| الموضوع                                                                                                                            | صفحه  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ، ٥٣٠ حمل الزاد في الحج وغيره من طاعة الله ، زعمت طائفة أن من تمام التوكل أن لا يحمله                                              | 970   |
| بعض الجهال بالتوكل كان لا يمد يده إلى الطعام حتى يوضع فـــــى<br>فمه وإذا وضع يطبق فمه حتى يفتح                                    | ۰۲۰   |
| ظن بعض الناس أن الدعاء والتوكل لا تأثير له في حصول المطلوب ولكنه عبادة محضة أو مجرد علامة ، والصواب ٠٠٠                            | ۰۳۰   |
| ، ٥٣٣ فصل من السالكين من يكون مع قيامه بما أمر الله به عاجزا عن الكسب • فالأول أهل الصدقات ، والثاني أهل الفيء ، ومين الكسب مع ذلك | 077   |
| قول القائل : إن الغذاء والقوام هو من فعل الله فلا يمكن طلبه                                                                        | ۰۳۳   |
| ، ٥٣٥ قول القائل إن الله يفعل بسبب وبغير سبب فمن أين لنا طلب                                                                       | 370   |
| السبب، من أسباب الرزق ما هو معتاد ، ومنها ما هو نادر                                                                               |       |
| ، ٥٣٦ قول القائل : إن الله ضمن الرزق ضمانا مطلقا وكيف يطلب مــا                                                                    | 070   |
| لا يعرف مكانه ؟                                                                                                                    |       |
| فصل إذا عرف ذلك فمن الكسب ما يكون واجبا ومنه ما يــــكون<br>مستحبا                                                                 | 047   |
| فصل وأما قول القائل إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقا                                                                           | ٥٣٧   |
| ، ٥٣٩ زهد الصديق ، خطأ من يدعى التوكل ويخرج ماله كله ظانا أنــه                                                                    | ۸۳٥   |
| مقتد به وهو یاخذ من الناس                                                                                                          |       |
| ، ٥٣٩ تحرم مسألة الناس إلا عند الضرورة ، سؤال العبد حاجته من الله من أفضل الطاعات ، ومنه ما هو واجب                                | ۸۳۰   |
| قد یعتج من لا یری سؤال الله بما روی « حسبی مـــــن سؤالی                                                                           | 049   |
| علمه بحالی ،                                                                                                                       |       |
| - ٤٢٠ « سئل عن الرزق هل يزيد أو ينقص ، وهل هو ما أكل                                                                               | _ 01. |
| أو ما ملكه العبد».                                                                                                                 |       |
| ، ٥٤١ الرزق نوعان ، قد يزيد الله في رزق العبد أو عمره عما كتبتـــه<br>الملائكة لأسماب                                              | ٥٤٠   |
| فصل والرزق يراد به شيئان (١) ما ينتفع به العبد (٢) ما يملكه                                                                        | ١٤٥   |
| . • ٤٠ • سئل عن الرجل إذا قطع الطـربق وسرق أو أكل                                                                                  | _ 087 |
| الحرام هل هو رزقه الذي ضمنه الله ».                                                                                                |       |

- ٥٤٢ \_ ٥٤٤ ليس الحرام هو الرزق الذي أباحه الله له وأمره أن ينفق منسه ، الرزق الذي ضمنه الله لعباده
  - ه٤٥ ــ ٤٦ه « سئل عن الخر والحرام هل هو رزق الله للجهال أم يأكلون ما قدر لهم » . الرزق نوعان .
  - ه مثل عن قول الشيخ عبد القادر نازعت أقدار الحق م مراكبة الحق مراكبة الحق م مراكبة الحق مراكبة الحق م مراكبة الحق مراكبة الحق م مراكبة الحق مراكبة الحق مراكبة الحق م مراك
- ٥٤٧ \_ ٥٥٠ جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره ، وقد أمرنا الله أن نزيل الشر بالخبر ونستعن بالله
- كثير من أهل السلوك والإرادة يقفون عند شهود الحقيقة الكونية ،
   ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء
  - ٥٥٠ ــ ٥٥ه «سئل عن قول الخطيب بن نباتة أبرأ مــن الحول والقوة إلا إليه فأنكر عليه بعض الناس إلخ ».
- ٥٥١ \_ ٥٥٤ ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعنى الذى قصده ، مراد الخطيب ، مداد الخطيب ، منا معنى ثالث